# البهالحولي



فَلْيَافِهُ بِمُورِدًا لِإِنْسَانِ وَخِلافتِهِ

الناشر: مكتبة وَهبة الناشر: مكتبة وهبة الناسر: ١٤ شارع المجهورية - بعابدين

#### أطعة الثالكة

جادی الآخرة ۱۳۹۶ هـ يوليو سنة ۱۹۷۶ م

حقوق الطبع محفوظة للؤلف



فَلْسَفَةُ بَقُولِمِ ٱلْإِسْنَانِ وَخِلَافِتْهِ

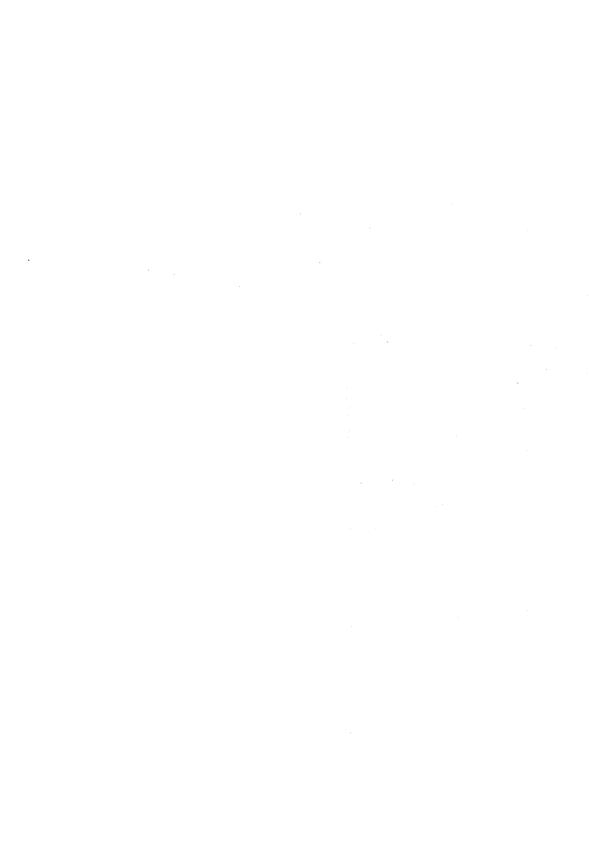

## مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم ، ونحمد الله سبحانه ، ونصلى ونسلم على رسول الله وآله وصحبه ... وبعد

كان للمنهاج التحليلي الذي سلكناه في الكتابة عن أبي البشر «آدم » عليه السلام أثر طيب في نفوس إخواننا القراء ، ظهر في إقبالهم على السكتاب حين صدوره ، وفيا وصلنا من تعليقات نعتز بها ودعوات مباركات ندخرها عند الله سبحانه .

والكتابة عن أبينا آدم ينبغى أن تكون ممتدة امتداد الإنسانية ، لأنه سبب وجودها ، ولأن النأمل فيما جاء عنه فى القرآن يكشف عن حقيقة النفس الإنسانية الممتدة فينا ، والتى نصدر فى سلوكنا عنها .

نعم ، فإن ما قدمنا من ذلك ليس هو الكامة الأخيرة في نهجه ، فا هو إلا إشارة إلى الباب الذي يجب أن يسلكه الباحتون في عرض قصص القرآن الكريم عرضاً لا يكتنى بسردالآيات و تصنيفها بحسب موضوعاتها ، وارتباط بعضها ببعض ، بل يضيف إلى ذلك تحليل سنن الوجود و نو اميس المجتمع وارتباط ذلك بغطرة الإنسان وشتى مقاصده ... فذلك سبيل يفيدعا أغزيراً ، ويكشف عن أسرار جمة ، و يفتح للذهن ألو انا من النظر ، وللبصيرة آفاقا من العبر الدقيقة تتجدد بها وتتضاعف معرفة الإنسان لنفسه وربه ، والما يحيط به من حقائق ظاهرة وخافية ، وعلاقة ذلك كله بمناهج صلاحه ، واستقامة أمره على هدى وصراط سوى .

وأسأل الله سبحانه أن يجعل ما نكتب زادا لنا ولقرائنا إلى نواب الدنيا وحسن نواب الآخره، إنه سميع محيب.

البهى الخولى

الفاهرة { ٢٤ شميان سنة ١٣٧٩ هـ الفاهرة { ٢١ فبراير سنة ١٩٦٠م

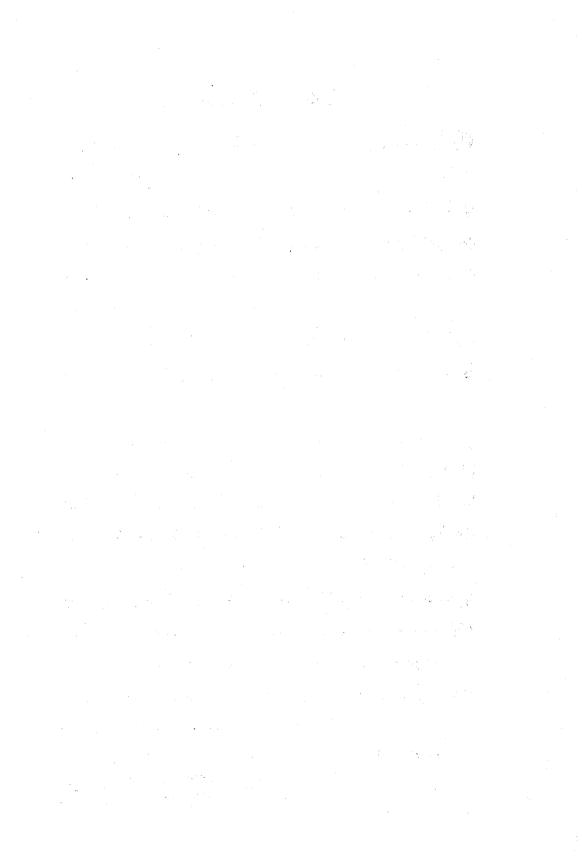



# مقدمة الطبعة الثالثة

الحد لله الذى هدانا لهذا ، وماكنا لنهتدى لولاأن هدانا الله ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، وخاتم النبيين ، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحابته أجمين .

وبعد . فهذه طبعة ثالثة لكتاب « آدم عليه السلام » أضفت إليها بابا بأكله هو باب « الخلافة » فأرجو أن يتقبل الله ما نقدم ، وأن ينفع به ، إنه أكرم مسئول وأفضل مأمول م؟

البهى الخولى

( جادی الآخرة ۱۳۹۶ ) ( یولیو ۱۹۷۶ )

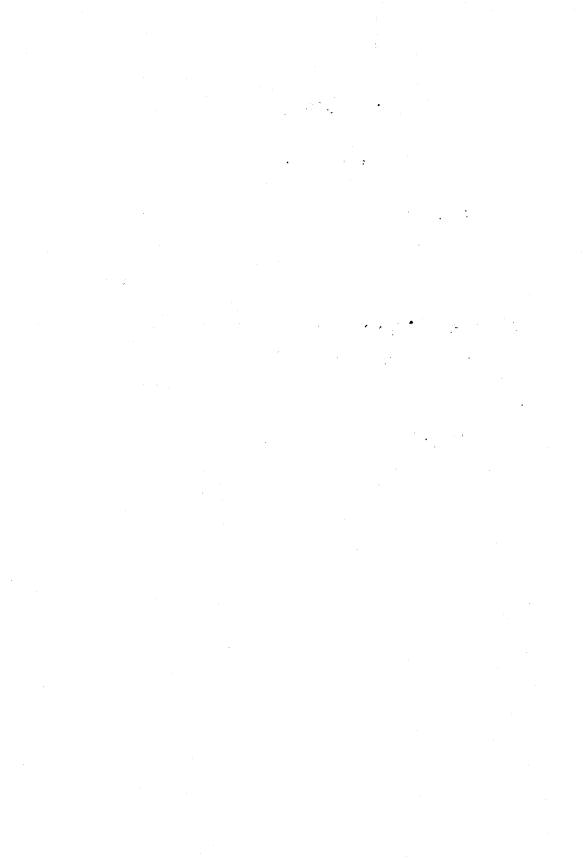

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ بِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خِلِيفَةً قَالُوٓ ا أَتَجْعَلُ فِهَامَن يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسُكَّ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَبُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ادْمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَكَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلآءِ إِنَكُنَّهُ رَصَادِقِينَ ٣ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَنَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلْرَأْقُل آكُمْ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُ وَنَ وَمَاكُٰتُهُ تَكْتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْحَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُنَا وَلَا تَقْدَرَ مَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُ مَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّا كَامَافَيُّهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُر فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَىٰحِينِ ﴿ فَلَلَّتَّىٰٓءَادُمُ مِن رَّبِهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَعَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيُنَّكُمْ مِنِي هُدًى فَرَتَبِعَ هُدَاىَ فلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَبُونَ ۞ وَالَّذِيزَكَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَتِنَآأُولَتِكَأَصُحَابُ النَّارَّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ۞ صَدَقَاتَهَٱلعِلِير

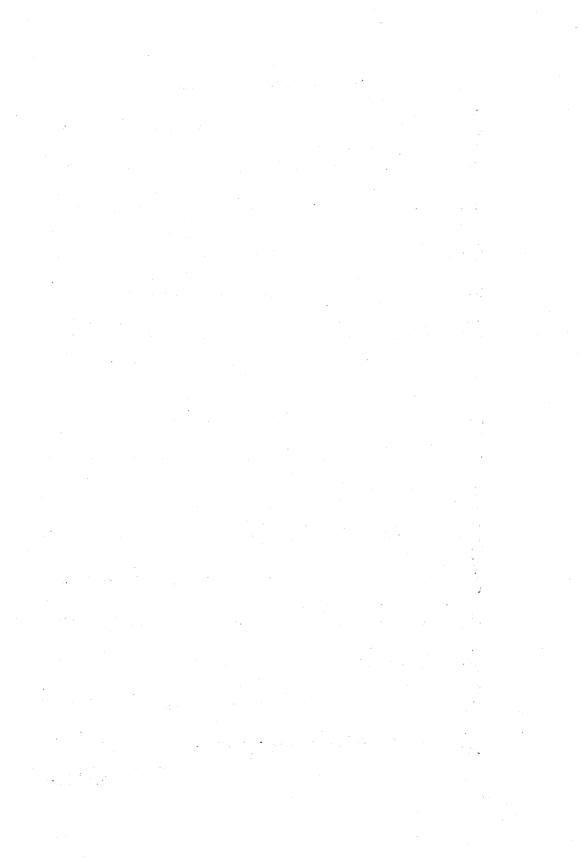

#### ملخص :

ليس في الناس من بجهل قصة آدم عليه السلام ، فقد خلقه الله من طين ، مواه ونفخ فيه من روحه ، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، فسجد الملائكة كلهم أجمون ، إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين ، فنضب الله عليه وطرده من رحته ، وقال يا آدم السكن أنت وزوجك الجنة وكلامن حيث شمّا ، ولا تقربا هذه الشجرة ، وحذرها أن يفتنهما الشيطان فيخرجهما من الجنة . . . ولكن الشيطان استطاع أن يستدرجهما إلى ما أراد من المصية ، فأكلا من الشجرة . . والسنان استطاع أن يستدرجهما إلى ما أراد من المصية ، فأكلا من الشجرة . . ولكنه أخرجها إلى الأرض حيث هبط الشيطان فر قال اهباطا منها جميعا ولكنه أخرجها إلى الأرض حيث هبط الشيطان فر قال اهباطا منها جميعا بعض عدويها إلى الأرض حيث المنها آدم وبنيه في الأرض . . . وكانت بعض عدويها إلى هذه المرتبة الرفيعة حين أخبرهم سبحانه أنه جاعل في الأرض خليفة ، ولكن آدم وبنيه ذهبوا بشرف هذه الكرامة لما ميزهم الله من المواهب والأسرار التي تؤهلهم لخذاك .

\* \* \*

ذلك هومايخص قصة آدم عليه السلام — على ما يقصها القرآن الكريم ؛ وقد سبقنا إليها علماء أفاضل : كل عالجها بالأسلوب الذي يروقه ، وتناولها من زاوية النظر التي بدت له ، فالثمالي له نهجه في عرائسه ورواية الأخبارغير المقبولة، وأستاذنا العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار — رحمه الله — نص في كتابه على الفاريقة التي اتبعها في العرض ؛ وآخرون رأوا أن يسلكوا نهجاً تربويا فيه يسرعلي ناشئتنا الذين لم يألفوا معاناة هذا الضرب من القصص .

<sup>· 174: 4 (1)</sup> 

وقد استخرت الله - سبحانه -- أن أعرض لهذه القصة السكريمة من جانب آخر ؛ فهى قصة تسكوين البشرية ، ومبدأ تقلبها فى الغواية والرشد ، ومهمتها الخطيرة التى اختيرت لها فى هذه الأرض .

#### عناصر البحث:

ومعلوم بالضرورة أن الإنسان ليس محلوقا أرضيًا بحناً ، ولا روحيًا بحتا ، الله هو مزاج من المادة والروح . . . وتبدأ القصة بتقرير هذا الأصل إذ يقول سبحانه : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْهُ لاَ يُكَاةً إِنِي خَالِقٌ بَشِيرًا مِنْ طِينٍ ، وَإِذَا سِعَانُهُ وَ نَفْخُتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِ بِنَ (1) ﴾ .

واختلط سر الروح بخصائص التراب، ونشأ من تلاقيهما أو تفاعلهما في هذا السكيان البشرى ضرب من الحياة فيه من الروح سر العزوع إلى الله، وفيه من التراب طبع الركون إلى المحسات . . أو قل: نشأ من تلاقيهما فيه مجموعة من القوى الفطوية تتنازعه ، هي القسدوى التي أفاض علماء الدفس في تحليلها وشرحها وسموها: « الغرائز » .

#### \* \* \*

وفى القصة كثير من الإشارات إلى بدء نشاط هذه الغرائز ، وظهور آثرارها في عالم الواقع لأول مرة .

فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهُ الشَّيْطَانُ : قَالَ : يَا آدَمُ هَلُ أَدُلْكُ عَلَى شَجَرَةً الْخُسُلَدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى (٢٠ ﴾ إشارة إلى غريزة حب البقاء والححافظة على الذات التي عد إليها الشيطان ، فجعل يستثيرها في نفس آدم حتى زين له الأكل من الشجرة ، وأوقعه في المعصية .

<sup>(</sup>۱) سورة س :۷۱ ، ۷۲

<sup>(</sup>۲) سورة طه : ۱۲.

وفي قوله تعالى: ﴿ قُولَ سُولَسَ كُمُمَّا الشَّيْطَانِ لُيُبِّدَى كَمُمَّا مَا وُورِي ۖ عَنْهُما مِنْ مُوءً الهُما (١) ﴾ إشارة إلى تطور الغريزة الجنسية بظهور أعضاء التناسل؛ فقد كانت هذه السوءات مستورة عنهما بنص الآية الكريمة، ﴿ فَلَمَا ۗ ذَاقَـا الشُّحَرَةَ لَهُدَتُ كُلُمُا سُوءَ البُّهَا وَطَفِقًا يَخْصَفَان عَلَيْهِما مِنْ وَرَق الْجُنَّة (١) ﴾ . . . أين كانت هذه السوءات قبل الأكل ؟ وكيف بدت وظهرت بمده ؟ وما علاقة هذه الشجرة بذلك ؟

وهناك إشارات إلى ما في بشرية الإنسان من ضعف. . وغفلةً . . وفتور عن رعاية الحدود ، ممايعتبر مزالق تزل منها الأقدام إلى المعصية . . كما أن هناك أخرى بإزائها تشير إلى أثر الروح الإلهي حين يشرق في النفس عند تبين الخطيئة، والندم عليها ؛ فلا يجد المرء لنفسه ملحاً من الله إلا إليه ، قيقبل عليه في إنابة وخضوع : ﴿ قَالاً رَبُّنَا ۚ ظَلَمْنَا ۚ أَنْهُسَنا ۚ ، وَإِنْ كُمْ تَغْفِر لَنَا ۚ وَرَّحْمُنا ۖ لَذَكُو مُنَ من ألخاً بهرين (١١) ﴾ .

فنحن \_ أذن - بازاء قصة التكوين ، والشبوء ، وظهور قوى الانسان الفريزية لأول مرة في تجال نشاطها الواقعي .

ولابد لهذا الخلق الممتاز من رسالة ومهمة يؤديها في هذه الأرض . . فما كان الله سبحانه إيخاق شيئًا عبثًا ، وما كانجل شأنه لينفخ من روحه في هذا الكائن إلا ليمده لأمر جليل يتكافأ مع شرف الروح العلوى . . ولقد أشار سبحاله إلى هذا الأمر ، وهو يعرض قصة آدم ، أو تسكوين هذة البشرية ونشوئها فقال حل ثناؤه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمُلاَ يُكَةِ إِن جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيغَةً (٤) ﴾ فالخلافة هي الرسالة أو هي الأمر الجليل الذي رشح له الإنسان ؟ وهي خلافة عن الله سبحانه في عمارة هذه الأرض عمارة روحية مادية .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٢ (٤) اليقرة : ٣٠

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٢٣

والبشر لم يجهز لأداء هذه الرسالة بغرائره الحيوانية فحسب ، ولا بخصائصه الروحية فقط ؛ وإيما جهز بما ينظم ذلك كله ، ويلائم بين بعضه وبعض ، ويجعل منه قوة إنشائية مباركة تعبر الأرض على هدى وصر اط مستقيم ، آلمك الموهبة هى: الاستعداد الفطرى للتملم ، فلايفتأ باحثاً مستشر قالمرفة مايمرض له من حقائق الأشياء

بهذا كله كان الإنسان أصلح لخلافة الله في هذه الأرض من الملائكة الذين لا يملكون ما بملك من المواهب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَعلَّمَ آدَمَ الْأَسَمَاءَ كُلَّها أَنْ مَا عَلَمْ اللَّهَ اللَّهِ الْمُلَّالِكَةَ قَقَالَ: أَنْ بِشُو بِي بِأَسِماءً هَوُ لاَ مَا اللَّهُ مَا عَلَمْ تَنَا إِنْ كُنتُ مُ صَادِ قِينَ . قَالُوا مُسْبِعاً لَكَ لَا عِلْمَ لَنا إِلا مَا عَلَمْ تَنَا إِنكَ أَنْ المَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تلك مي المدصر الكبيرة البارزة في قصة أبي البشر عليه السلام .

١ - التكوين .

٧ - بدء ظهور الغرائز والقوى الحيويه في مجالها الواقعي .

٣ - المهمة الخطيرة التي أسندت إلى البشر في هذه الأرض.

والله سبحانه وتعالى إذ يقص عليناهذا القصص لايريد بجرد الإخبار وإفادة الناريخ ولا يقصد أن يسوق للمنتفعين دروساً في التشريح الجسماني والتحليل النفسى والم يمحص تاريخ هذه الحوادث أو حوادث هذا التاريخ ليعرف الإنسان حقائق تكوينه ، ودقائق مواهبه وقواه ، ويدرك صلته بماحوله من آفاق الكون الظاهرة والباطنة ، ليقيم تصرفه مع قوانين كل أفق بما يزكى نفسه ويصلح أمره ويتفق مع أصول رسالته التي أسندت إليه في الأرض ... وطي ما فهمت من هذا النهج أحاول علاج هذه العناصر الكبيرة ، والله أسأل أن يجنبنا زيغ العقيدة ومضلات الهوى ، وأن يثبتنا على الحكم الواضح من كتابه ، فلا تركن إلى ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله . إنه نعم المولى ونعم النصير ، وهو المستمان ، وبه التوفيق !!!

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١ ، ٣٢ ·

# البايث الأول



اذ قال ربك للمسلائكة انى خالق بشرأ من طسين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين • ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنَى ۚ خَالِقٌ ۚ بَشَراً مِنْ طِينٍ \* فَإِذَا مَوْ يَتُكُ ۗ وَ فَالَ مَ مُ

#### ١ - تميد :

تعرض القرآن السكريم لبدء الحياة في هذه الأرض فقال سبحانه ﴿ وَ اللهُ حَلَقَ كُلُ دَابَة مِن مَّا مَ مَن يَّمْ مَن يَّمْ مَن يَّمْ عَلَى أَرْبَع ، يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاء ، فَمَنْهُم مَن يَّمْ عَلَى أَرْبَع ، يَخْلُقُ الله مَا يَشَاء ، فَمَنْهُم مِن يَّمْ عَلَى أَرْبَع ، يَخْلُقُ الله مَا يَشَاء ، فَيْ مَن يَمْ مِن يَمْ مِن يَمْ مَن يَمْ مَن يَمْ مَن يَمْ مَن يَمْ مَن يَمْ مَن يَعْمَل مِن الله عَلَى كُلُل مَن مَ وَقَد يَر (٣) ﴾ . . وهذا الذي قرده القرآن منذ قرون يقرره العماء الآن ، إذ يتولون : إن أول ظهور للحياة في هذه الأرض إيما كان في الماء في صورة كاثنات ضئيلة جدا يحمل سر الحياة القابلة النمو والتكاثر والتطور والتنوع ... وتكاثرت فعلا هذه السكائنات الضئيلة ، وتطورت ، وظلت تعيش في الماء ماشاء الله لما ، ثم أخذ بعضما يدرج منه إلى وجه الأرض يعيش عليها ، وتأقل ذلك الذي درج إلى سطح اليابس ، وتكاثر وتطور ، فكان منه مانعهد من أنواع الحيوان ، ومالا نمه دما انقرض نسله ، وغير عهده .

ذلك ما يقرره القرآن ، ويقرره العلم عن بدء الحياة في هذه الأرض ، وهو تقرير يدل على أن الأرض عرفت كثيراً من أنواع الأحياء المائية والبرية قبل أن تعرف هذا الإنسان الذي يسكنها الآن بدهور تعد بالملايين .. فلما خلق الله سبحانه آدم كانت الأرض حافلة بأصناف النبات والطير والدواب ، ولم يأمره سبحانه بالهبوط إليها إلابعد أن علمه أسماءها وخواصها ، وسر تذليلها والانتفاع بها ، وإليه الإشارة بقوله عز وجل: ﴿ وَ عَلَم آدَ مَ الأَسْمَاءَ كُلُم ا ثُمّ عَرَ ضَهُم عَلَى المُلا يُكة وَقَالَ أَ نُعِينُونِي بِأَ سَمَاء مَ هُولًا و إن كُنتُم صادِقينَ (؟ ) ﴾

<sup>(</sup>۱) سورة من : ۷۱ ، ۷۲ (۲) سورة النور : ٤٥ (٣) - سمرة البقرة: ۳۱ (م٢ - ادام)

٢ - صلة آدم بن سكنوا الارض قبله.

وقد رأى بعض الباحثين في قصة آدم أن يناقشوا « نظرية داروين » التي تقول: إن الإنسان ترقى عن أصل سابق مغاير لما هو عليه الآن: قد تطور بسبب عوامل ذكروها حتى صار إلى ما هو عليه الآن، وايس أصله آدم كاتقول النصوص الدينية ... وردوا تلك النظرية بأنها لم تزل موضع البحث ولم تبلغ مرتبة العلم اليقيني بعد.

ويقول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله: « فإذا وصل أصحاب هذه النظرية إلى الأدلة القاطعة التي تجعل هذه القضية بديهية تساوى في بداهتها: السماء فوقنا والأرض تحتنا . كان لزاما علينا أن نؤول القرآن ليوافق الواقع كما هي القاعدة القائلة: إن القرآن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا إذا منع من ذلك مانع فيعمد إلى تأويله (١) » .

وأرى أن ذلك لو حصل – وهى بعيد جدا – فإن مرونة آيات الـكتاب السكريم – وأعنى بالمرونة سعة آقاقها – تغنينا عن « التأويل » الذى يتوقعه أستاذنا الحبير رحه الله – أو على الأفل سيكون التأويل بحيث لا يبلغ الدرجة التي يتصورها القارىء من عبارة الاستاذ التي نقلناها ، ومن يرجع إلى الآيات التي تتعدث عن بدء خلق الإنسان يقتنع بما نقول . ونكنفي عن إيرادها كام ابايراد قوله سبحانه : فرذ لك عالم القسيب والشّهادة العريز الرّحيم \*الذي أحسن كل شي عنه خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين \* ثم جعل نسله من سكلالة من من من من شروحه و جعل من سكلالة من من من من من شروحه و عبل كم السّم و الأ بصار و الأ فيدة قليلاً ما تشكر و ن في السام الدين في قاوبنا ، ولا الآيات الكريمة وغيرها كفيلة بإقرار العقيدة التي أرساها الدين في قاوبنا ، ولا الآيات الكريمة وغيرها كفيلة بإقرار العقيدة التي أرساها الدين في قاوبنا ، ولا

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء للنجار ص ١٣ (٢) السجدة : الأيات : من ٦ ــ ٩

خوف عليها مما يأتينا به هؤلاء ، ولا سما أن نظريتهم لاتقول بأن الإنسان أصله قرد كما يسبق إلى ذهن من لا علم لهم .

على أن ذلك مبحث لا يعود علينا بشيء من النفع في ديننا ولا في آخر تنا ، فالإنسان الحالى وجد نفسه على الأرض على التقويم الذي هو عليه الآن. وصلاحه فيها ان يكون إلابما يفعل من خير، وما يبذل في إصلاحها من جهد... وهو في آخر ته لن يؤخذ بما كان من أصله أيا كان هذا الأصل ؛ إذ ﴿ لا يَجْزِي و الدّ عن و الدِه ، ولا مَو الله أمر والله من والده شيئًا (١) ﴾ ورحم الله أمر وا شغل نفسه بما يصلح معاشه ومعاده .. وهذا كلام ربنا سبحانه يقول فيه . إنه خلق الإنسان من علين ، ثم سواه و نفخ فيه من روحه ، وهو كلام فيه كل الكفاية لما تريد من خير طلدنيا والآخرة .

### ٣ - عناصر الطين في الانسان

أما أنه — سبحانه — خلق الإنسان من طين أو تراب، فذلك ما يؤيده الواقع، ويقره العلم .. فلوأ مك أخذت قبضة من تراب الأرض وقطعة من جسم الإنسان ، وأجريت على كل منهما عمليات التحليل الكيموى لوجدت المناصر التي يتركب منها الجسم ، مأخوذة من العناصر التي يتركب منها التراب، مع اختلاف مقدار كل عنصر تبعا لأهمية الوظيفة التي يؤديها في الجسم ... ونورد فيما يلي جدولا علميا للتركيب الكيموى لجسم الإنسان نقلاءن «كتيب للمكتب الوطى القياسيات حلميا للتركيب الوطى القياسيات دقم ٤٧ .

<sup>,</sup> rr : ala (1)

| 7                 | وزندق الجسم<br>بالجرامات | العنصر    | وز رمی الجــم<br>بالجر امات |            | وزنه فی الجسم<br>بالجرامات | العنصر     |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| -                 | ۳٥                       | المغنسيوم | ٧٠٠                         | الفوسفور   | 20                         | الأكسجين   |
|                   | ٤                        | الحديد    | 170                         | السكبريت   | 144                        | السكر بون  |
| Security Sections | ۱ر٠                      | النحاس    | 12.                         | البوتاسبوم | <b>v···</b>                | الأيدروجين |
| and the second    | ۲•ر                      | المنجنيز  | 1.0                         | الصوديوم   | ۲۱۰۰                       | الأزوت     |
| The section in    | ا ۱۰۳                    | اليود     | 1.0                         | الكلور     | 1.0.                       | المكالسيوم |

وهذا الجدول لم يتضمن إلا أهم العناصر .

وقد كتب إلينا الأستاذ الدكتور على مطاوع عميد كلية الطب بجامعة الأزهر ما يلى:

- (1) عدَّد العناصر في الأرض ٩٢ عندراً .
- (ب) وهناك عناصر استحدثت صناعيا وهي غيرالمناصر الطبيعية الموجودة: في الطبيعة .
  - ( ح ) خلق الإنسان من جميع عناصر الأرض .
- (د) نسبة العناصر في جسم الإنسان تختلف باختلاف الوظيفة التي يقوم بها العنصر في الجسم ، فالكالسيوم والفوسفور مثلا يدكمونان الهيكل العظمى ، ولذا يوجدان في الجسم بنسبة أعلى من نسبة كثير من العناصر ، فإن بعض تلك الحناصر النادرة يوجد في الجسم بكيات ضئيلة قد تصل إلى أجزاء من مليون من الجرام ، وهذه تقوم بدور العوامل المنشطة لبعض الخائر في بعض خلايا الفدد الخاصة في الجسم مثل الكوبالت في فيتامين ب ١٢ . وبوجد في البنكرياس ، ويلزم لصنع الكرات الدموية الحراء ، وفي بعض هذه الوظائف الأخرى الخلايا العصبية .
- هذا والعناصر المذكورة تنتقل من تربة الأرض إلى جسم الإنسان. بما يتناوله المرء من الأطعمة . . . . والأطعمة إما نباتية وإما حيوانية .

قالنباتية مؤلفة من عناصر الأرض على ما ذكرنا ، إذ النبات إنما يستمد غذاءه من تربة الأرض أى من نفس هذه العناصر.

والأطعمة الحيوانية - أى لحوم الحيوانات - مؤلفة من العناصر التي تتألف من الأطعمة النباتية ، إذ الحيوان يعتمد في بناء جسمه على النبات .

وعندما يموت الإنسان والحيوان والنبات تبلى أجسامهم ، وتتحلل إلى عناصرها الأولى ، وتعود إلى الأرض . .! فثم دورة كاملة العناصر المذكورة ، تنبدأ من الأرض . . فجسم النبات والحيوان . . فجسم الإنسان . . وتنتهى إلى الأرض . . وصدق الله العظم : ﴿ مِنْمَا خَلَقْنَا كُمْ ، وفيهَا نُويدُ كُمْ ، وفيها نُويدُ كُمْ ، ومِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارةً أُخْرى (١) ﴾ .

## ٤ -- معنى اأروح:

أما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي (٢) ﴾ فأمر دقيق خطير كثير الله الله الله علم ، وحسبنا الله الله يبدو لنا من ظاهر قوله سبحانه : ﴿ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ . . على أن يكون من ظاهر قوله سبحانه : ﴿ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ . . على أن يكون مفهوما أن الله عز شأنه إذ أسند النفخ إلى ذاته فقال : ﴿ و نَفَخْتُ ﴾ لا يريد أن اله نفخاً على ما يحرى منا ، فليس كثله شيء وهو السميع البصير . . فليعتقد كل إنسان أن النفخ حصل وليجنب نفسه تصور الهيئة التي جرى عليها ، فسكل ما خطر ببالك فالله مخلافه .

أما الروح الذي أضافه سبحانه إلى نفسه في قوله : ﴿ وَ نَفَخْتُ فِيهُ مِينَ رَوْحِي ﴾ فيجب أن نعتمد في فهمه على القرآن السكريم نفسه ، فمن قال يه صدق ومن حسكم به عدل . . وقد قال العلماء : إن الروح جاء في القرآن السكريم على عدة أوجه (٢) .

<sup>(</sup>۱) طه: ۵۰ (۲) الهجر : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) من كتاب الروح لابن القيم بتصرف من ٢٣٩٠.

١ - الروح المذكور في قوله تعالى : ﴿ يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّوحُ وَ المَــلائِـكَةُ وَالرَّوحُ وَ المَــلائِـكَةُ وَالرَّوحُ فِيهاً بإُذَنِ مَا لاَ يَتَكَارَّمُونَ (١) ﴾ وفي قوله : ﴿ تَنزَّلُ المُــلائِـكَةَ وَالرَّوحُ فِيهاً بإُذَنِ رَبّهم (٢) ﴾ وهو روح عظيم من أمر الله لم يذكر لنا شيئًا آخر عنه .

ر - الروح بمعى جبريل عليه السلام: وذلك قوله سبحانه: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُوحِ الْأُمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَسَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ (٢) ﴾ فان هذا الروح الأمين هو جبريل ، إذ المعروف أنه هو الذي كان ينزل بالوحى من الله تعالى: ﴿ قُلُ مَ مَن كَانَ عَدُواً لِجِبِرْيلَ فَإِنَّهُ عَلَى قَلْبِكَ بَإِذْنِ اللهِ (١) ﴾ كذلك روح القدس لقوله تعالى: ﴿ قُلُ لُ ثَنَّ لَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِكَ بَاللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ (١) ﴾ بألم قوله تعالى: ﴿ قُلُ لُ أَنَّ لَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِكَ بَاللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣ - عيسى علي علي السلام إذ سمى بأنه روح من الله فى قوله سبحانه: ﴿ إِنَمَا اللَّهِ عِيسَى بَنْ مَرْ يَمَ رَسُولُ اللهِ وَ كَلَمَتُهُ أَنْ لَقَا هَا إِلَى مَرْ يَمَ وَرُوحٍ مِنْ اللهِ وَ كَلَمَتُهُ أَنْ لَقَا هَا إِلَى مَرْ يَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ (٦) ﴾ .

ع - الروح بمنى الوحى ، وذلك فوله تعالى: ﴿ وَ كَذَكِ أُو حَيِمَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أُمْرِهِ عَلَى مِنْ وَحَا مُنْ الْمُلائِكَ مَا الروح مِنْ أُمْرِهِ عَلَى مِنْ وَحَا مُنْ الْمُلائِكَ مَا الروح مِنْ أُمْرِهِ عَلَى مِنْ السَّاءُ مِنْ عَبِادَهِ (٨) ﴾ .

ه – روح منه تعالى يكون به استعداد الإنسان لمالى الصفات ، وموالاة الحق ، محيث إذا تعهد هذا الاستعداد كانت منه صفات القوة والعزة والرفعة ونحوها بما يتم به التأييد والنصر ، وهو فى قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) النبا : ٢٨ (٢) القدر : ٤ (٣) الشعراء : ١٩٣٠ ع ١٩٤٠

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٩٧ (٥) النجل : ١٠٢ (٦) النساء : ١٧١

<sup>(</sup>٧) الشورى : ٢٠ (٨) النحل : ٢

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُسُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيُومِ الْآخِرِ بِوَادَّوْنِ مَنْ خَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَـو كَا نُـوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ . . . إلى قوله : أُولِشِكَ كَتَـبَ فِي قُلُـوْبِهِمِ الإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِّمَنْهُ )(١) .

فأى هذه الاستعالات الحمسة يتضمن الروح الذي نفخه الله في الإنسان؟

إن العقل لا يطمئن إلى أنه الروح الذى يقوم والملائكة صفا . . ولا أنه هو جبريل ، ولا عيسى عليهما السلام . . وكذلك ليس هو الوحى . . فبتى الأخير ، وهو الروح الذى يكون به استعداد الإنسان لموالاة الحق ومعالى الصفات ، وهو الذى اختاره الإمام ابن القبم ، والنفس إليه أميل . .

ونحن نستبعد أن يكون المراد بنفخ هذا الروح هو إجراءالحياة الحيوانية في بدن آدم عليه السلام ، للحقائق الآنية :

- (أ) أن الروح لم يذكر في القرآن السكريم بهذا المعنى قط ، وهي حقيقة أدركها الإمام ابن القبم وذكرها في كتاب « الروح » (٢) .
- (ب) إن الحياة الحيوانية أمر مشترك بين الإنسان والحيوان ، فليس له من جلالة الشأن ما يستحق أن تسجد له الملائكة حين يجرى في بدن آدم .
- (ح) ورد فى الحديث الصحيح عن الشفاعة أن الناس من هول القيامة يأتون آدم ايشفع لهم عندالله فيقولون: « انت ادم أبو البشر. . خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، الخ » (٢)

فلوكان النفخ في آدم هو ألحياة الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان لما رآها المؤمنون خصوصية ترشحه لمقام الشفاعة في القيامة .

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢٢ (٢) من كتاب الروح لابن القيم بتصرف ص ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث الشفاعة : رواه مسلم

(د) هذا إلى أن الواقع فعلا من أمر الإنسان في هذه الأرض يرشد إلى أن الواقع فعلا من أمر الإنسان في هذه الأرض المتصرف في أنة ممتاز بخصوصية في إدراكه وصفاته جملته سيد هذه الأرض المتصرف في كل ما فيها من ظاهر وخنى ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ﴿ ولَـقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَّ فَنَاهُمُ مِنْ الطَّيّبَاتِ ، وَقَضْلُنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (1) ﴾ .

فالحياة في آدم لم تكن حيوانية صرفة، إنماكان بلابسها سر اللطيغة
 القدسية التي أمد الله بهاكيانه ، فكانت سبب ما يعزى إليه من كالات وإقبال
 على فضل السماء . .

٠٠ (١) الاسراء: ٧٠

## $(\Upsilon)$

## خصائص العناصر

## اولاً -- خصائص الحس:

۱ – روى أبو موسى الأشعرى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الله قال:

« أن الله عز وجل خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ؛ فجاء بنو الدم علقدر الأرض : فجاء بنو الدم علقدر الأرض : فجاء منهم الاحمر والاسود ، وبين ذلك .. والسهل والحزن • • والطيب والحبيث(١) » •

ويحكن أن يحكون هذا الحديث أصلا من أصول علم النفس ، والكنا نعرض له من ناحية المقابلة التي عقدها رسول الله بين صفات الأرض ، وصفات طبيعة البشر .. فآدم —عليه السلام — أبو البشر خلق من جميعتراب الأرض ... والأرض منها الأحر والأسود ، وبين ذلك ، فجاء بنوه لهم ألوانهم المختلفة ... والأرض منها السهل الذي تطيب النفس لرؤيته والسير فيه ، فجاء من الناس من هو سمح الخليقة يألف الناس ويألفونه لماله من سهولة الطبع والمعاملة ... ومنها ما هو حزن — والحزن هو الأرض الوعرة الفليظة التي يشق فيها السير لما فيها من صخور وحجارة وعقبات . . فجاء من بنيه صنف غليظ خشن الطبع يعاني الناس منه ألوانا من الشراسة وسوء المعاملة ... وهكذا إلى بقية الحديث . .

والرسول عليه السلام لا يريد أن يقول: إن البيض أو الحمر من الناس لم يجيئوا كذلك إلا لأمهم من أرض بيضاء أو حمراء ولابد. وأن الطيب والحبيث من الناس لم يجيئوا كذلك إلا لأمهم من أرض كريمة النربة أو سبخة ولابد، فكم من حبيث وهو من أرض جيدة ، وكم من طيب وهو من أرض جدبة . . ذلك إلى أن السهولة والحزونة في طبيعة الأرض ذات مفهوم يغاير صفة السهولة والحزونة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح

فى بشرية الإنسان ، فالأولى حسية ظاهرة تدرك بالحس الظاهر ، والثانية معنوية تدرك بالقوى الباطنة .. إنما جاءت فى الحديث الشريف بين «جملة» صفات الأرض و « جملة » صفات بشرية الإنسان ليبرز المشابهة الواضحة بين هذين الطرفين ، وليدل على الرابطة الرمزية بين أوصاف الجبلة البشرية ، والطينة التى خلقت منها فكا أن من الأرضما هو سهل بطبيعته ، وما هو حزن بطبيعته ، فإن من الناس حبها لذلك ــما هوسهل بطبيعته ، وما هو حزن بطبيعته ، والحزن هو الأرض الوعرة الغليظة التى يشق فيها السير لما فيها من صخور وأحجار وعقبات . . . ولا شك أن العلاقة واضحة ببن حال تلك الأرض ، وحال ما يقابلها من نفوس خشنة غليظة ، يعانى منها الناس ألو إنا من شراسة الطبع وسوء المعاملة ، وما يقال عن السهل والحزن يقال عن الطبب و الخبيث .

وفى هذا الحديث النبوى الـكريم إشارة إلى أن الخلق الحسن أو القبيح قد يكون طبيعة فى معدن المرء، لا منحدرا إليه عن وراثة ، ولا مجلوبا له بكسب. أو مجاهدة . .

فكم يكون المكان سهلا، ولافضل له في سهولته، أو حزنا، ولايدله في تلك المحزونة، نرى من الناس معادن طيبة تثمر الصنيع الحسن دون أن يكون. لأصحابها فضل فيه، ومعادن خبيثة ترسل الشرعلي سجيتها عفوا بلا تكلف. وفي هذا ألمني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الناس معادن كمعادن، الذهب والفضة: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية السلام اذا فقهوا(١) »

وهذا مبجث من مباحث علم النفس نعرض له – في هذاللمقام – من حيث نظر الإسلام إليه وحـكه على صاحبه . . فالإسلام الحنيف لا يسوى بين من

<sup>(</sup>١) قال السخاوى في المقاصد الحسنة أخرجه العليالسي والبيهقي وأصله في الصحبح

يأتى الخير وله فيه نية تبتغى مرضاة الله ، وبين من يفعله ولانية له ولا فقه فى شىء ، فأولئك الذين ينطوون على معادن طيبة وطباع سمحة ، لا يكتب لهم أجر ما يفعلون من خير إلا إذا كانت لهم نية وفقه مستمد من معرفة الله ، وإلا فكيف يكتب الله أجراً لا مرى ، لم يرفع إليه عمله ، وكيف يثيب على عمل لم يفكر فيه صاحبه في ثوابه ؟ .

فالخير في الاسلام ليس خيرا إلا إذا ابتغى به وجه الله ، والعنصر الطيب ايس طيبا إلا إذا استنار بمعرفته عز وجل. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام:

## « خيارهم في الجاهاية خيارهم في الاسلام أذا فقهوا ،

ولا شك أن هذا مذهب جايل فى تقدير الرجال والأعمال: يصحح الأوضاع ويعرف لكل ذى قدر قدره ، ويعلو بالمجتمع إلى مستوى رفيع من الكال ، إذ يجعل الأقوال والأعمال جميعا منوطة بغاية واحدة ، ومثل أعلى هو الله وحده سبحانه ، وقالت عائشة رضى الله تبارك و تعالى عنها: « يارسول الله: ان عبدالله بن جدعان كان يطعم الطعام – فى الجاهلية – ويفعل كيت وكيت من المعروف أينفعه ذلك عند الله ؟ قال: لا، لانه لم يقل يوما: رب أغفرلي خطيئتي يوم الدين،

فلابد من النية ، ولا بد من فقه المثل الأعلى ، ولابد من الإرادة ، وكل ذلك اليس من خصائص الطين ، ولا يستطيع التراب أن يمد المرء بخلجة واحدة منه .

عن ضوء هذه الرابطة الرمزية يمكن أن ننظر في الآيات الـكريمة
 اثني تضمنت معنى خاق الإنسان من طين ٠٠٠

(أ) قال تمالى: إنه خلق آدم من طين ، وذلك قوله: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَا لِكُمْ قَالَ رَبُّكَ لَا لِكُمْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمُلاَئِكَةً إِنَّى خَالِقَ كَبْسُراً مِنْ طِينِي ، فَاإِذَا سَوَّائِنُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ

مين رُّوجِي قَقَعُوا آهُ سَاحِدِينَ ﴾ والمراد بهذا البشر هو آدم عليه السلام ، إذ هو الذي سجدت له الملائكة .

(ب) وشأن آدم من حيث أنه خاق من طين هو شأن أبنائه ، وذلك قوله تعالى : ﴿ هُـُو َ الَّذِي خَلَقَـكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ تعالى : ﴿ هُـُو َ الَّذِي خَلَقَـكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾

(ح) ويقول تدالى: ﴿ وَلَـقَد خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مَنْ سُكَلاَلَةً مِنْ طَينِ ﴾ قال فى المصباح المدير: السليل: الوليد، والسلالة: الولد أيضا وقال فى لسان البحرب: والنطفة سلالة الإنسان . وقال أيضاً: فقوله عز وجل: ﴿ وَاقَد خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَمَا الْجَنْسَ، اللهِ نَسَانَ أَمَا اللَّجْنَسُ، اللهِ نَسَانَ أَمَا اللَّجْنَسُ، وقوله: مِنْ طَينِ مَا أَرَاد بَالانسَانَ وَلد آدم — جعل الانسان أمما اللجنس، وقوله: مِنْ طينِ مَا أَرَاد أَنْ تَلْكُ السَلالة تولدت من طين خلق منه آدم في الأصل ».

وقد رأى بعض المحدثين أن السلالة معناها: «الصفوة المنتقاة المختارة المصفاة (۱)» والذي براه أن حل كلة السلالة على أنها النسل والولد هو الحق ، دون حلها على أنها الصفوة المنتقاة المختارة المصفاة » من طينة الأرض ، لأن الحديث الذي أوردنا يقول : وأن الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض: فجاء بنوادم عل قدر الارض . وإلى أن يقول : « وجاء منهم الطيب والخبيث » فهى قبضا من جميع الأرض ايس فيها اصطفاء ولا اختيار . ولا سيا أنه يقول : « وجاء منهم الطيب والخبيث » وايس من يقول : إن القبضة التي تنضمن الطيب والخبيث هي الصفاة .

<sup>(</sup>۱) هو فضيلة المرحوم الشبح محمد بن فنح الله بدران في كتابه القطرة والمقيدة س ٦٦ وهو بهذا الرأى يريد أن يقول لمن من كرامة الإنسان على الله أحسن اختيار طينته ، ولسكن اللغة والنصوس لا تؤيده ، لملى أن الله تعالى وصف تلك الطينة في موطن آخر من الفرآن بانها « من حماً مسنون »أى من طين أسود منتن والحق أن الروح هو معقد تلك الكرمه .

(ع) - ويقول تعالى: ﴿ وَ لَقُدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِن حَمَّا مَسْنُونَ ﴾ ويقول: ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا ثُكَمَةً إِنَّى خَالِقَ بَشُراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَالِقَ بَشُراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَالٍ مَسْنُونَ ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَا ثُكَمَةً فِيهِ مِن روحى مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَالٍ مَسْنُونَ ، وَإِذَا سَوْ يَتُهُ وَلَفَحْتُ فِيهِ مِن روحى المَّمَوا لَهُ سَا جَدِينَ ﴾ .. قال في لسان العرب: الحَمَّاة والحَمَّا : الطين الأسود المنتن . .

وأما الصلصال في قوله: « من حماً مسنون » . فعناه على ما جاء في لسان العرب: «الطين اليابس الذي يصل من يبسه ، أي يصوت» ، ويقول: « إن الطين اليابس هو صلصال ، ما لم تمسه النار ، فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار » . . وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: « أصل الصلصال تردد الصوت من الشيء اليابس . . وسمى الطين الجاف صلصالا » .

وظاهر من هذا التقرير اللغوى أن آنية الصلصال أقل تماسكا من آنية الفخار التي انضجتها النار ، فهى يابسة قليلة التماسك ، تحدث الصوت أى تصلصل إذا فقر عليها مثلا . .

(ه) – ويقول تعالى فى هذه الطينة: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار». فهى ليست فخاراً ، إنما هى «كالفخار». وكما ذهب صاحب «الفطرة والعقيدة» (١) » إلى أن السلالة هى الصفوة المنتقاة . . إلخ ، ذهب إلى أن صفات الفخارهى صفات تلك الطينة ؛ يريد بذلك الإشادة بتكريم الله للإنسان، فقد نقل بتصرف عن مقاييس اللغة لابن فارس . «أما الفخار: فأصله واحد يدل على العظم والقدم . . . ومنه الفخر والفاخر ، ويعبر عن كل نفيس بالفاخر » . . مع أن الفخار الذي يعنيه ابن فارس غير الفخار الذي معنا فى الآية ، وقد نص مع أن الفخار الذي يعنيه ابن فارس غير الفخار الذي معنا فى الآية ، وقد نص

<sup>(</sup>١) القطرة والعقيدة : ص ٦٤ .

ان فارس نفسه على ذلك في معجمه بقوله: « ومما شذ عن هذا الأصل الفخار من الحرار ، وهو معروف» . . فالفخار في الآية الـكريمة لا يحمل معنى النفاسة التي يراد نسبتها لطينة الإنسان ؛ فكيف والطينة ليست نخارا ، بل هي «كالفخار » بنص القرآن .

- ٣ ونخرج مما قدمنا بأن لطينة الإنسان الصفات الآنية :
  - ﴿ [ ] السواد والنتن . . « حمّاً مسنون » .
- ( س) الصلصال وقلة التماسك . . « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال » .

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد فتح باب الرمزية ، إذبين لنا أن صفات طينة الإنسان لها ما يقابلها على سبيل الرمز في صفات بشريته ، فما عسى أن يقابل صفات السواد والنتن . والصلصال ، وقلة التماسك في تلك البشرية ؟.

وتريد بالبشرية – ما الإنسان من غرائز تجنح يه إلى حياة الحس وطبيعة الحيوان .. وهي قد تركن به إلى أنانية الحس ، فيكون حب الذات – حب بقائها .. وعافيتها من كل نصب .. وإيثارها بكل عرض – هوللوجه لهمته ،المخطط لحكل عمله و تصرفه .. ويكون ذلك هو المعدن المتضن لسكل ما ترمز إليه من خصائص الحاً المسنون ، والصلصال ..

خسواد الحمراً يقابله في تلك البشرية غموض المرء أي عدم وضوحه وصراحته ، وجنوحه إلى التخفى بالدسائس والخديمة ، ونصب المكائد ، والغيلة والغدر ، وكل فعلة سوداء يدبرها الجبن في خفية الظلام لا تحت أسماع الناس وأبصارهم . . كالرشوة ، والتزوير ، والاختلاس ، والمساومة الفذرة لتيسير منفعة ماطلة أو السكوت عن طواطؤ مريب .

ونتن الحأ يقابله أمران :

الأول ، ما يصدر عن المرء من أفعال دنينة تدعو إلى الاشمئزاز وانقباض

النفس ، كابتذال السكر امة والتضعضع لذوى الجاه زلف إليهم ونيل رضاهم والتجسس والوشاية ، والنفاق ، وإهدار العرض والاتجار بالضمير والمقدسات في أسواق الرأى والقلم ، وميادين التحلل ..

والثانى « مقومات » الضمير نفسه التى تصدر عمها الأفعال السابقة .. ونعنى بها « الحالة النفسية » التى تقابل حالة الطين إذا أنتن ، إذ يغدر بها المرء خبيث النفس دنساً ، بحيث لو تسنى لنا أن نبصر المعنويات : أو نشمها » لأبصر نا وشمنا ما هو أشد كراهة من الجيف ، ورحم الله أبا المتاهية إذ يقول :

أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين جنبيه نضوح (١)

وقد تلقى أحد هؤلاء وأنت تعرفه ، فإذا مجرد الفراسة يكشف لك منه عن خسة خَبْرُى ، فتحس كأنك تحذره وتنقبض منه ، فإن المنوس سمات باطئة تهدو على ظهر الوجه ، أوفى تعبير الدين ، أو نحوه (٣).

تلك إشارة إلى ما ية بلخصائص الحمأ المسنون فى بشرية الإنسان ، وهوأمر جبلى فى كل نفس آدمية ، فإذا تفاوت الناس فى درجة ظهوره بحسب ما لهم من مجاهدات النزكية والتطهير ، فلابد من غفلة أو فترة ينزعفيها الطبع إلى خصائصه ، ولو على هون ، على ما يقول أحدهم .

ولا بد من أن يه بزع المرء مرة الله الحأ المسنون ضربة لازب

<sup>(</sup>١) الفصوح : المفتضح

<sup>(</sup>٢) جا. في القرآن أن سيما النفوس تظهر في الدنيا « تعرفهم بسيماهم » وتكون أبين ظهورا في الآخرة : يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام»

 <sup>(</sup>۲) اللازب: اللازم « وضربة لازب » مثل يمبر به عن فزوم الشهر ، قال في السان السهر ، قال أي اللازم .
 العرب : « صار الشهرة خربة لازب » أي لازما .

أما ما يقابل صفات الصلصال في الإنسان ، فقد قدمنا أن صفات الصلصال هي قلة التماسك ، والصلصلة . . وقلة التماسك تبدو في تهالك الحسيين الماديين على مطالبهم الغريزية ، وأغراضهم ، أو عجزهم عن الجهود التي يتطور بها الإنسان من طبنة الحرأ إلى القيمة العلوية الى سجدت له بها الملائكة . . وهي جهود تشمل في الصبر عن شهوات النفس ، والثبات على الشَّنَّة في تحقيق المثل العليا ، مع ما يقتضيه ذلك من مكارم البذل ، وصنع المعروف ، والاهمام بمواساة الناس ، وفك ضوائقهم ، وإبطال الباطل ، ومكابدة الهواجر ، ونواشيء الليل ، تصفية الله ، وسموا إلى الله ... إن قلة التماسك تبدو في تثاقل الحسيين الماديين أو نكولهم عما ذكرنا من تكاليف الصعود إلى القمة ، وتهالكهم في مطالب الغرائز، وشهوات الدنيا، وحسبهم من ذلك أن تكون لهم صلصلة أو شاشنة باطلة عن فضائل النفس شأنَ الذين يقولون ما لايفعلون ، ويحبون أن يحمدوا بما ليس فيهم . . وما أعجب ما تذكر اللغة في صلصلة الفخار إذ يقول الراغب الأصفهاني إنه «سمى مذلك لصوته كأنما تصور بصورة من يكثرالنفاخر» وحسبك بمجتمع تفاهة أن ينوءكاهلأفراده بحمل المكارم ، فلا يكون عظهم إلا فيهقة الأدعياد الذين لا يقيمون لله مسنة في قول أو عمل ...

وبعد، فهذا مبحث عميق واسم الآفاق، ولسكنا نجتزى عمنه بما قدمنا، ونكتفى بأن نقرر أن بشرية الإنسان سلبية من حيث قدرتها على إبداع الفضائل، أو الإمداد بها، وألا سبيل للإنسان إلى تلك الفضائل إلا أن يمنحه الله من لدنه منحة علوية ...

## انيا: خصائص الروح

 ولا بأس أن نميدهنا ما قررنا سابقا من أن الروح الذي نتحدث عنه ايس هو الروح الذي يحيا به البدن ، إيما هو — كما قلنا الآن — عنصر علوى يتضمن استعداد الإنسان لتحقيق معالى الأمور ، وأقدس الصفات .. وهو فى الإنسان حقيقة لا ترى بالعين ، ولا تلمس باليد ، ولا تحاز فى مكان . . فهى كالفكرة فى ذهن المفكر وكالخاطرة فى صدر الملهم ، وكالثقة فى نفس المؤمن ، ولا سبيل للحس إلى إدراك كنهه ، مع أنه كل شىء فى وجود صاحبه ، فمو — أى الروح الذي يؤهله للارتفاع فوق سنتوى الحيوان ، ويقرر له أهدافه وغايته العليا فى الحياة ، ويرسم له خطوط منهاجه ، ويضيف إلى بشريته النزوع إلى مصدر القيم والمعارف التي تجعل له حقيقة إنسان .

إن الإنسان — على مايدل التأمل في شأنه — قد فصل لإبداع حضارة مثلى أراد الله أن تقوم في هذه الأرض ، فكان من تقديره تعالى أن نفخ فيه من روحه ، ليكون ذلك الروح معدن الخصب الذي تترعرع فيه مبادئه وفضائله .

• والحضارة ليست بناء حسيا لمصانع ومستشفيات ومدارس ، وجامعات وقصور، وحصون ومؤسسات تجارية واقتصادية وتحوها ، إنما هي غاية عليا ، وقيم فاضلة في الضمير تفرض على الإنسان أن يحققها في ظاهر الحياة حصونا ومؤسسات وأوضاعا كريمة ، فتكون تلك الأوضاع هي التعبير عما في الضمير ، وصورة لمقتضى غاية الإنسان وقيمه .. وشتان بين مدرسة يقتضى الإيمان بناءها لتغذى الناشى مثقافة الحس والروح ، فتهب له قوام إنسانيته ، وتمكن قبضته من زمام الطبيعة ليوجهها إلى تحقيق غايته العليا في الحياة .. ومدرسة تنشأ لتعلمه كيف يشبع ما له في الحياة من رغبات الحس . وشتان بين أوضاع ومؤسسات تقام لتأييد أحكام الحق والخير والعدل ، وأخرى لتأييد أنانية الفرد والأمة ، وتقوية بأس الدولة فيما تبغى من اغتصاب وفساد في الأرض ... وذلك بإيجاز مفهوم الحضارة ، فهي حس، تبغى من اغتصاب وفساد في الأرض ... وذلك بإيجاز مفهوم الحضارة ، فهي حس،

وروح ... والروح هو مبادى الحقوقيمه التى يتضمنها حظالم دمن معرفة الله ... وأما الحس فهو الإمكانات التى يحصلها من الطبيعة التسكون عدته فى محقيق مقاصده . 

٧ — ذلك تقرير نظرى قد يخفى على كثيرين ، ولا يسلمه الحسيون الذين لايرون فى الإنسان أى عنصر علوى . فتبيينا لهذا التقرير وإبرازا لآثار هذا المنصر نورد بعض تجارب نلقاها فى حياتنا على مختلف بيئاتنا ومستوياننا الاقتصادية والثقافية ، بعض تجارب لايمكن حملها على منطق حسى ، ولا تفسير لها إلا صدورها عن حقيقة روحية فى كيان الإنسان ، فن ذلك :

(أ) لجوء عامة الناس إلى الله عند حلول الشدائد والمخاوف . . نقول عامة الناس لأن الخاصة منهم — وهم ذوو الفطر القويمة والبصائر المميزة — لا تغيب عبهم صلتهم بالله لحظة ، بل لاتغيب عمهم حاجبهم إليه سبحانه في شدة أو رخاء ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يدعو الله بقوله : اللهم لاتسكلني الى نفسى طرفة عين ، ولا ما هو اقصر من ذلك » أما العامة — فقراء وأغنياء .. سوقة وذوو سلطان فجهدهم يقصر عن مدى ذوى البصائر ، إذ تدركهم مشاغل الدنيا واهمامات العيش ، والافتتان بمظهر الجاه ، وأسباب النرفواللذة ، فيستأثر ذلك بإرادتهم، وهممهم، ويغدو هو الحاضر في أذهانهم وضمائرهم، وتغيب عنهم صلمهم بالله ، ولايبقي في وعيهم ساطان أومنطق يعول عليه إلا سلطان المادة ومنطق المحسات... حتى إذا نزل بأحدهم مالا قبل له به منخطر يتهدد حياته ، أو حل مايخشاه على نفسه أو على أحد من أهله ، حيندُذ يتبين بفطر ته أو غريز ته الروحية أن سلطان المادة أو إمكانات الحس لا شأن لهابتة بنجدة أو مدافعة . . لقد انقشع عن البصيرة وهم التعويل على أحكام الحس وفاعلية أسبابه ، فبدا للبصيرة عيانا ألاسلطان في الكون إلا سلطان الله الآخذ بناصية كل شيء في الأرض والسماء ، فيتجه إليه سأئلا النجاة تضرعا وخفية : يارب: يارب. وإلى هذه الحقيقة يشيرالقرآن الـكريم بمثل قوله تعالى: ﴿ مُمَّو الذي يُسَيِّرُ كُمْ في البرِّ و البَحْرِ حَيَّ إِذَا كُنْهُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْمُوجُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْمُوجُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْمُوجُ عَلَيْهِمْ الْمُوجُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم

وقد ينجو ركاب السفنية أو يغرقون ، ولكن شاهدنا يبدو في تحولهم من حسبان الحس المغشى لاذهانهم وضمائرهم ، إلى التشبث بسلطان غير مرئى ... ومن البديهي أن تلك حال لايمكن أن يخدع فيها المره نفسه ، فإذا رأيناه يسقط من حسابه كل ما كان يعتد به من أحكام الحس ، ويتجه إلى سلطان غير منظور يهتف به ويستغينه ، فايس له من تأويل إلا أن حاسة باطنة لكأن روحي باطن أبصر سمى وراء المادة مالا تبصر حواس الظاهر ومداركه المحدودة ..

وذلك – لا محالة أثر العنصر الروحي الذي نةرره للإنسان

- (ب) ومنها الإحساس بحسن الحسن وقبح القبيح ..
- وليس المراد الحسن والقبح الحسيين ، على مانرى مثلا في حسن الناظر والصور أو قبحها . . إيما المراد حسن الصفات العامة وقبحها وما يصدر عنها من قول وفعل . .

والمعروف أن حسن الحس وقبحه يدرك بحاسة النظر العادية .. ومعيار الحسم بقبحه أو حسنه يختلف بحسب عرف الناس فى بئاتهم وعصورهم المحتفة ، أو فقد يكون النموذج البشرى جملا فى بيئة أو عصر ما، وقبيحا فى بيئة أخرى، أو عصر آخر!

أما حسن الصفات وقبحها ، فلا يدرك بالحواس الظاهرة ، بل يعرك بجواس،

ا (۱) يونس : ۲۲

الاقتصادية ، وتغضب إذا تعرضت تلك القيم للبغي والغبن .. وهذا أمر طبيعي... مسلم لا جدال فيه على مانرى بيننا . . فلو كان كل أمر الإنسان أنه كائن طاعم كاس وحسب، لارتبط غضبه ورضاه بمنطق أنانية حسه فنط، ولما كان له أي غضب أو رضا بماعدا ذلك .. وانفرض أن القضاء — مثلا — بصدد قضية اعتبارات عامة ، ولمــا تتعرض له في الظلام من تيارات وتأثيرات استعارية طاغية .. فإذا صدر الحكم فيها على غير مايتوقع الناس من العدل أحسست في نفسك – مثل مايحس غيرك – غضبا والمتعاضا ، وربما صدرت منك كلمة أو إشارة تمير عما انفعلت به من ثورة وضيق ... فإذا كان الموضوع لايتصل بمحيطك الخاص - محيط الأقارب والأصدقاء ، أو محيط المصالح الخاصة – فإنه لامنى لغضبك ولغضب غيرك إلا أن ثمت قوانين في الضمير تلابس حقائق... المعنويات ، كالمدل وغيره ، فلا تنفعل إلا بماينال قيمها من خيانة أو عبث . . . وإد تبين أن تلك القوانين ليست من حساب داعي الاقتصاد في الإنسان ، فهي ا بالضرورة منطق العنصر الملوى الذى نقرره ، وقد فطر الله عليه الناس كافة ،.. ولاسبيل بإزاء منطق تلك الظواهر إلا التسليم بالخاصية الروحية التي تحل فى المرء. فتجمل له استمداداً لأن بحوز أشرف القيم ، ويحقق أكرم المثل والغايات . . . وبما يجب التنبيه إليه أن الروح ليس خلية أوغدة تفرز إفرازها بمجرد استقرارها فى ضمير الإنسان، إنما هي أمر علوى يتيح للإنسان أن يبدع ثماراً ليست من ثمار \_ هذه الأرض، إذا هو شغل نفسه بآيات الله في الـكون أو ماتنضمن من معاني . صفاته عز وجل ، فإ ـ تلك المعانى وحدها هي التي تتفاعل مع الروح وينشأ من ـ تفاعليا ماشاء الله من تمر .

وهذا الذي قررنا يصل بنا إلى أن الله سبحانه حين يَذكر في القرآن الـكريم.

أنه ينزل الماء على الأرض الميتة فيحييها ، وتنبت من كل زوج بهج ، لا يريد إرشادنا إلى دقائق قدرته وحكمته فقط ، ولا إبراد البرهان على إمكان البعث فحسب ، إيما يريد إلى جانب ذلك تنبيه المؤمن إلى وجوب إحياء خصائص الروح فيه بمطالمة آثار صفات الخانق في الخلق ، ومنه قوله جل ثناؤه:

(أَكُمْ بَانَ لِلذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لَذَكُرُ اللهُ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ ، وَلاَ يَسَكُونُنُوا كَالَذِينَ أُوتُوا الْسَكِتَابَ مِنْ قَبْلُ مِنْ الْحَيْلُ اللهَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرَ مَهُمُ فَاسِقُونَ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكثيرَ مَهُمُ فَاسِقُونَ ، الْأَمْولُ أَنَّ اللهَ يَحْدِي الْأَرْضَ بَعْد مَوْ نِهَا قَدْ بَينَا الآياتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (١) .

والمؤمن المخاطب بقصة آدم عليه السلام يرى فى - ضوء ما قدمنا - أفه مطائب بالانبعاث إلى فضائل الحق ... يرى أن عليه أن يحيى نفسه ، وأن يستنبت فى بشريته كيانا من صفات الحق وفضائل الحير ، فمن هدى إلى ذلك وأعين عليه فهو البشر الحي ، ولا معنى للحياة التي ينوه بها القرآن إلا هذا . . أما من استغنى وأصم أذنيه ومر كبيمة الأنمام فهو الميت ، وإن سجلته دفاتر الإحصاء فى عالم الأحياء . . وليس لموت النفوس معنى إلا هذا حين يرد فى مثل قوله تعالى :

﴿ أُو َ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَـْمَشَى بِهِ فَي النَّاسِ كَمَن مَـَثُلُهُ فِي الظلمَـات لَيْسَ مِخَارِجٍ مِنهِ آكَـٰذِلِكَ زُيُّنَ لِلْكَافِرِينَ مَـَاكَانُو ُ ا يَعْمَلُونَ (٢) ﴾

ولقد هدى الصحابة رضى الله عنهم إلى إحياء قلوبهم واستنبات ما شاه الله من الفضائل في أرض بشريتهم ، وكان مددم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله ، وما في آيات السكون من سر الحياة . . ولقد وصف الله ذلك منهم ، وضرب المثل له في التوراة والإنجيل: ﴿ كَنَ رُع مَا خُرَج شَطْماً مُ فَالرَرَهُ فَاسْتَغْلَظا فَاسْتَوى عَلى سُدوقه ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الحديد : ١٦ (٢) الانهام : ١٢٢



# تقديم

لا تريد بالتكوين هنا تركيب جسم الإنسان وتصويره من لحم ودم وعظام وجوارح وتقاسيم ، ولكنا نعنى الخطوط الجامعة التى فطر الله عليها هذا الكائن الممتاز في صفات خُلقه ومشاعره وإدراكه وعقله المعجز الخطير ٠٠٠ نعنى ذلك التقويم الروحي المادي الذي سوى عليه الإنسان ، فكان كما أخبر الله سبحانه في قسمه ٠٠ ﴿ لَقَدْ خَلَقْ نَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقُويم ﴾ .. أو بعبارة أقرب إلى فهمنا الحاضر ، تربد معنى «النصميم » الذي بذكر في لغة المهندسين عندنا ويراد به أخطوط التي يقام عليها بناء بيت أو مصنع أو نحوها ليؤدي الغرض منه على أحسن حال .

ولقد كان الإنسان في علم الله القديم – قبل أن يخلق – معنى جامعا للأوصاف التي يتألف منها كيانه المادى والروحي ، أو كان «تصميا» – ولله المثل الأعلى – ينتظر الوقت الذي يظهره الله فيه إلى حيز الحس والمثال.

ولقد خلقه الله من طين ، ونفخ فيه من روحه ، فإذا هو بشر إنسان ، سوى بمثل الأوصاف التي سبقت له في علمه سبحانه .

ولقد قلنا في الباب السابق: إن طينة الإنسان إذا أمدته بشيء فإما عده بخصائص الصلصال والحمأ المسنون، أما صفات القوة والخير والنور فلا، إذ هي في ذلك كالأرض الميتة ٠٠ فإذا رؤى على الإنسان أثر من هذه الصفات فهو من خصائص السر الذي نفحه الله فيه من روحه

فللإنسان إزاءالحقوالخير ناحيتان: إحداهاسلبية ميتة، وهي طبيعة الطين ...

السمع إلا سمع القلبوحده ، ولا ترى الحياة إلا حياة هذالكائن المعنوى ، وبدونها فلا ممع للمر ، ولا حياة ولا استجابة لماحوله من معالم الحق: ﴿ إِ أَمَا يَسْتَجِيبِ الَّذَينِ يَسْمُونَ . وَ الْمَوْ تَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ مُثمَّ إِلَيْهِ يُرْجَدُونَ (١) ﴾ .

\* \* \*

### بين العقل الطبيعي والعقل الروحي :

وللإنسان منطق قائم على مايينه وبين هذا الكون المادى من علاقات حسية ومشاهدات وتجارب، أوقل إن الإنسان قوة مدركة فيها سر التجاوب والتوافق مع الأشياء الماثلة لحواسنا في هذا السكون، فنحن نرى شخوصها، ونسمع أصواتها، ونشم روائحها، ونذوق طعومها، وغيز ملمسها، وتقوم تلك الفوة المدركة تبعا لتوالى الزمن ومرور التجارب ب بإدراك خواص تلك للسموعات والمرثيات والمشمومات والمطعومات والملموسات، وعلاقة بعضها ببعض، وعلى أساس ذلك كله تقوم بتقسيمه أجناسا بعامات والموسات، وعلوقة بعضها ببعض، وعلى أساس ذلك كله فينقسم الجماد بمثلا بالى صلب، وسائل وغاز .. وهلم جرا .: وخلال ذلك يتبين من قوانين الطبيعة، وخواص الأشياء الكيموية وحقائقها الرياضية والهندسية ما تقوم به المدارس والجامعات الآن في بلاد الدنيا .

أقول الإنسان قوة مدركة يقع إدراكها على أشياء هذا الكون المادى ، وله مع ذلك خاصية عقاية أخرى تنظر إلى الطبيعة نفسها لامن حيث أنواعها وخواصها وألوانها ، إنما من حيث أنها . . صنع الله تعالى ، وهذا الصنع بدل بما فيه من آيات الإتقان و إحكام النظام وعجائب الخلق وقصد الإحسان والإنعام على ما للصانع تعالى من صفات القدرة والعلم والحكمة والكرم والود والرحمة إلى ماله من صفات . .

<sup>(</sup>١) - الأنمام: ٢٦

وحصيلة هذا التأمل والاستبصار تتنزل في ضمير الإنسان فتلتقي بالروح العلوى فيه، فإذا به يتلقاها تلقي الأرض الطيبة لواردات الغيث المبارك ، فتشمر ما شاء الله من مبادىء وقيم وصفات . . أى تنشأ بذلك للإنسان حياة باطنة ، في مقابل حياة بدنه ، غير أن حياة البدن تقوم بزاد من الحس تحيابها أعضاء فانية ، أما تلك الحياة فإن زادها من معرفة الله عز وجل . ولا يدركها فناء . .

وقيام تلك الحياة في ضميرا لإنسان يقترن – ولابد – بوجدان قوى أصيل جامع ، يحب قيم الحق والخير ويراها بهجة نفسه ، ويكره الباطل والشر وكل مايت إليهما بصلة على مافي قوله تعالى : «و َ لَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلْيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ وَلَا يَعْدَدُ وَ الْفُسُوقَ والْعِصْيَانَ وَلَا يُعْدُدُ وَ الْفُسُوقَ والْعِصْيَانَ وَلَا لَا يَشْدُونَ » (أَ وَ لَكُنَّ أَلَا اللهُ مُ الرَّا يَشْدُونَ » (أَ وَ لَكُنَّ مَ الرَّا يَشْدُونَ » (أَ وَ لَكُنْ أَوْلَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

وقد قلنا إن هذا الوجدان يقترن بتلك الحياة الباطنة - ولا بد - فلا تتوجد بدونه إطلاقا ، ولا يوجد هو بدونها ، فهما متلازمان ، ولك أن تقول إنها شيء واحد . ولهذا نجد صاحب هذه لا يطيق أن يستعلن الباطل ، ولا أن تنتهك طلحق حرمة ، وهذا الوجدان بالنسبة لتلك الحياة الباطنة هو عقلها الروحي .

ولهذه الحياة الروحية قيمها . كما أن للحياة الحسية قيمها من عرض الدنيا وزيئتها وجاهها ... قيمها : الحق. والرحمة . والطمأ نينة . والعزة ، والعدل، والود، والأمن والصبر والنصر ، والخير، والغي ، والسكينة ، والبر والفوز والعلو ، والربح والبركة والحياة ، والإيمان ، والهدى والمعروف . إن هذه القيم التي ذكر ، والهاى لم نذكر ، هي قيم معنوية بحتة ، أخذنا أسماءها كما وردت في القرآن الكريم . ولها في حياة عظماء الرجال و مصلحى التاريخ أثرها الواقعي المسلم ...

<sup>(</sup>۱) - الحجرات: ٧

والذي يهمنا من تقرير ذلك هو صلته « بالمقل الروحي » :

(۱) فنى العقل «خاصية روحية » لا تبصر من الكائنات جرما ولا لو نا » ولا طولاولا عرضا ، إنما تبصر مالله فيها من عبر الصنع وعجائبه . فيستخلص الإنسان بتلك حصيلة من معرفة الله عز وجل . . فالحاصية بهذا ليست من قبيل ملكات الإدراك الحسى ، فهى روحية . . وحصيلتها ليست من مقر رات العلم الطبيعي ، إذ هى من خالص العلم بالله . . والميدان الذي حصلت منه تلك محصولها من العلم ليس هو للادة ، إنما هو «دلالة المادة على الحالق عز وجل . . وهذه «الدلالة » أفنى روحى المتاز الإنسان من دون الحيوان بأن له فيه جولات وصولات .

(ب) وقد قلنا إن حصيلة المعرفة تنشأبها في ضمير الإنسان «حياة روحية »... وهذه الحياة ذات وجدان قوى لاينفك عنها بحال: يحب الإيمان. ويكره الكفر وهذا الوجدان بالنسبة لتلك الحياة هو عقلها.. إذ به يمرف الإنسان غايته العليا التي يجب أن تتعلق بها همته. وأن تنعقد بها جهوده. فلا يرى باطلا إلا جرد نفسه لمجاهدته. ولا يرى حقاً الاجرد نفسه لدعمه وتأييده.. وبه يدرك أن حقيقة الثروة هي حظه من معرفة الله ، وأن كل الدنيا إلى جنب ذلك قليل .. وأن الخير هو أن يؤتى الإنسان حظه من معرفة الله . وأن الشر هو أن يحرم تلك المعرفة .. وأن النفى والفتر ، والعرزة والذلة ، والنصر والخذلان ، إنما ترجع كلها إلى جوهر تلك الحقيقة : «مدى حظ المرء من معرفة الله » ..

وإذا كان الإدراك الحسى هو الحاكم على تقدير قيم الحس وتنظيمها . فإن هذا العقل الروحي الوجداني هو الحاكم على تلك القيم العايا . فهو مناط الحياة الطيبة و. تن تبعاتها وتكاليفها . وليس بقتضينا المقام أكثر من ذلك ، فلنذكر أن الخاصية الروحية في العقل شأنها شأن الرائد الذي يرتاد أفق الدلالات ليستخلص ويستنزل منه ماشاء الله من العبر والمعرفة . . وأن تلك المعارف إذ تلتقي بروح الله

فى الإنسان ينشأ عنها الحياة ذات العقل الوجدانى على ما قدما .. ولنذكر أخيراً أن الإنسان إذا فرط فى معرفة الله انطفأ فى ضميره وجدان هذ العقل الروحى ، فلا قيم ولا مبادى ، ولكن صيحات المعدة ، ونداء الشهوة ، وشتان بين من يتولى قيادته رشد مبادئه ، ومن يتولاه منطق أهوائه .

بين الغلم الطبيعي ، والعلم الروحي ·

هذا ، والعقل الطبيعى يكسب علمه وأحكامه عن طريق الحواس المتصلة بعالم الطبيعة . ولولا تلك الحواس لظلت خزائنه خالية من المعارف، والتجارب . . أما العقل الروحى فقد عرف أنه يبدأ كسب معارفه العلوية بالنفكير في أفق الدلالات بواسطة الخاصية العقلية التي قدمنا . . وبذلك يبدولنا لون من الموازنة بين كلا العلمين .

فالعم الطبيعي آلي يضع مقرراته بين يديك لتعمل منه وتصنع ما شئت ، دون أن يحدد لك الغرض الذي ينبغي أن يستعمل فيه الذي لا ينبغي ، فإن صنعت به خيرا لا يحمدك ، وإن صنعت به شرا لا يزجرك. هو يعلمك : كيف تصنع! ولا يعلمك للذا تصنع ؟ .. هو علم آلة كما قلنا ، وليس علم فيم ومبادى ، وصفات وغايات . . أما العلم الروحي فليس بحاجة إلى بيان خصائصه ، إذ هي واضحة في كل ما قدمنا . . ذك والعلم الطبيعي منطق بحت خال من العاطفة ، لأن أحكامه ، قائمة على ملاحظة ظواهر الماديات البحتة . . أما العلم الآخر – فأحكامه قائمة على تبين وجوه العجب ظواهر الماديات البحتة . . أما العلم الآخر – فأحكامه قائمة على تبين وجوه العجب والحسكة في آيات الخلق ، وهي ملاحظة يمتزج فيها المنطق بانفعال الوجدان بروعة مايرى . . ففيه من المنطق بميزه بين الحق والباطل . . والخير والشر . . والحلال مايرى . . ففيه من الوجدان حبه للحق والغيرة على حر مته ، وبغضه للباطل والنزوع الحرام . . وفيه من الوجدان حبه للحق والغيرة على حر مته ، وبغضه للباطل والنزوع المن مناوأته ، فإذا خلا العلم الروحي من خاصية الوجدان ، فهو علم زائف تنقصه الروح . ويفقد حوافز الإيجاب والعمل ، كعلم جمهرة المثقفين الذين يقولون مالا يعتبر عاما على الإطلاق .

ولما كان العلم الطبيعى علم إمكانات وطاقات رهيبة ، فإنه إذا كان فى وصاية العلم الروحى كان فى وصاية الحـكة والقيم الراشدة ، فلا يستعمل إلا فى غايات الحق ، ومقاصدالخير ، أما إذا كان فى وصاية الأهواء والشهوات ، فايس ، إلا الجحيم الذى لاتنتهى كوارثه عند حد دون الإبادة .

## بين المجال الحسى ، والمجال الروحى :

وإذاكان لـكل إنسان وجودان : وجود حسى ، ووجود روحى ، فله ـ على هذا ـ مجالان يسعى فيهما بمواهبه : مجال حسى يسعى فيه بجوارحه ، ومواهب عقله الطبيعى ؛ هو عالم الطبيعة .. ومجال روحى ، يسعى فيه بمواهب عقله الروحى .. هو أفق ماوراء الطبيعة : أفق الدلالة الروحية على صفات الخالق سبحانه .

ولقد تكلمنا بعض الشيء عن وجودنا الروحى وماله من مواهب وملكات ، وعن وجودنا المادى وماله من مواهب وملكات ؛ وتبين أنه لا سبيل إلى إدراك الوجود الأول بالحواس العادية كما يدرك الوجود الآخر ، فذلك غير هذا .. وكذلك شأننا إذا رحنا نقابل بين الحجال الذي يسعى فيه الوجود المادى ، والحجال الذي يسعى فيه الوجود المادى ، والحجال الذي يسعى فيه الوجود المروحى .

فالحجال الأول.متيس بأقيسة الزمان والمسكان ، مضبوط بالشواهد التي تحصى آفاقه. وتميز معالمه ، والسعى فيه مقدور بخطوات الأرجل ، وحركات الأيدى ، وما ينطق اللسان من كلة .

أما المجال الآخر فليس له ضوابط من زمان أو مكان ؛ فالصدق الذي كنا نقكام عنه — مثلا — لايسوغ في الذهن أن نقسمه إلى أربع وعشرين ساعة ،ولا إلى ليل ومهار ولا إلى شروق وغروب ، ولا أن نقول : إن فلانا قطع اليوم ثلاثة فر اسخ من الصدق ، وفلانا قطع أربعة . وكذلك عالمناهذا الروحى لا زمان فيه ولا مكان ، ولا يصح تصور هيئة له أو شارة من شارات أفتنا هذا الحسى بحال .

والسعى فيه مقدور بإشراقة الرغبة إلى الله ، تومض فى القلب لا بحركة يحدثها اللسان أو القدم أو اليد: « وَإِلَى رَ بِكَ فَارْ عَبْ »

ولا أحسب إنسانا غير ملحد إلا وقد جرب هذه الإشراقة التي يلتفت فيها القلب بإخلاص إلى الله ، في لحظة من لحظات الصفاء ، يعلن بها إلى مولاه من غيرصوت ولا حرف أنه محتاج إلى فضله ، مفتقر إلى رحمته .. تلك الإشراقة التي تحدث بالقلب فإذا هو هين لين منكسر لله ، ليست زمانا ولا مكانا ولا حركه ، إنما هي سر خني يمثل طرفا من سعى الإنسان في مجانه الروحي .

سر ايس له إشراق المصابيح ، وإن كان نور حقيقته أبهر من وضح الشمس . وايس له خطو يقظع به المسافات ، وإن كان يطوى ما بين الأرض والسماء في أقل من لمح البصر . وليس له بيان مسموع وإن كان له حنين حول عرش الله يفاخر الله به الملائكة . . . وليس له يد يسخر بها ما يريد ، وإن كان يقبض على سنن الله فإذاهي أطوع له من البنان ، وأقرب إليه بالإجابة من كل ما يقبض على سنن الله فإذاهي أطوع له من البنان ، وأقرب إليه بالإجابة من كل ما يحتويه اليد . ﴿ وَ قَالَ رَ بُ كُمُ مُ ادْ عُونِي أُستَجِبُ لَـ كُمُ مُ ﴾ (1)

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّ فِإِنِّنِي قَرِيبُ ٱجِبِبُ دَّءُوةَ الداعِ إِذَا كَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوالي وَالْيُؤْمِنُوا بِي لَعَابَّمْ بِرْشُدُونَ » (٢)

بهذا السر يسمى الإنسان في السماء ، أو فيما وراء الطبيعة لتحصيل ماله عند الله من رزق ...

## أرزاقنا بين المجال الحسى واأروحي

وإذا كان لكل منا وجودان: روحى ، وحسى فلابد لكل منهما من رزق يناسبه يقوم به شأنه ، للحسى زاد الحس وللروحى زاده الروحى .

<sup>(</sup>١) غافر : ٦٠ (٢) البقرة : ١٨٦

ومن البديهيأن زاد الوجود الحسى هو ما قدر الله تعالى لنا من أفوات هذه الأرض .. أما الوجودالروحي فزاده ورزقه هومعرفة الله عز وجل – على ماقدمنا والله تعالى يقول : ﴿ وَ لَقَدُ آ تَدْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَا بِي وَالقُر آ نَ الْعَظِيم . لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكُ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزُواجاً منهم ﴾ (١) ومن هذه الأرزاق ما يقبل الله به على المؤمنين من الولاية والتأييد ، على ما يقول تعالى : ﴿ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ﴾ (٢) ومن أهم تلك الأرزاق زاد التقوى على ما يقولتها لى ﴿ وَ تَزَوّدُوا فَإِنْ خَيْدَرَ الزّادِ التّقوى ، واتـثّنون يا أولِي على ما يقولتها لى ﴿ وَ تَزَوّدُوا فَإِنْ خَيْدَرَ الزّادِ التّقوى ، واتـثّنون يا أولِي الأنبَابِ ﴾ (٢)

والله سبحانه برزقنا في عالمنا هذا الحسى وفق سنن من الأسباب والمسببات ، والمقدمات والنقائج ، ووفق قوانين من طبيعة التربة والجو والماء .. ألخ ، فالمعادن تتكون في الأرض وفق قوانين معلومة وموازين دقيقة ، ولا تتكون كيفه اتنق .. وشجرة التفاح والبرتقال – مثلا – لا تنتج كل منهما عرها جزافا ، إنما يتم ذلك وفق قانون محكم يستصفي الشجرة التفاح من عناصر الأرض الغذائية قيما مختلفة ، ونسبا مقدرة بميزان دقيق من كل عنصر ، ويستصفى الشجرة البرتقال قيما أخرى ونسبا تخالف النسب التي تخيرها للتفاح ، ولا تملك شجرة البرتقال قيما أخرى ونسبا تخالف النسب التي تخيرها للتفاح ، ولا تملك شجرة بمرتها ، فتخرج شجرة البرتقال بمتما وميزان ، وتخرج شجرة البرتقال برتقالا بحساب وميزان ، وتخرج شجرة البرتقال برتقالا بحساب وميزان ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ﴿ وَالأرضَ مَـدَدُ نَاهَا وَالْـمَانُ فيهَا رَواسـكي وَا نُـبَتْـمَا فيهَا مِـنْ كَـلُّ شــُـيء مَـوْ ون ﴿ الله الإشارة بقوله سبحانه : ﴿ وَالأرضَ مَـدُدُ نَاهَا وَالْـمَانُ فيهَا رَواسـكي وَا نُـبَتْـمَا فيهَا مِـنْ كَـلُّ شــُـيء مَـوْزُ ون ﴿ الله الإشارة بقوله سبحانه : ﴿ وَالأرضَ مَـدُدُ نَاهَا وَالْـمَانُ هَـهَا وَالْـمَانُ هَـا الْحَلَيْ عَلَى الله حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا و المناه هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا هذا الحسي ، أما شأنه حين برزقنا ، وعليا و المناه هذا الحسي المناه المناه هذا الم

<sup>(</sup>١) الحجر : ٨٨ ° ٨٨ (٢) الـكيف : ٤٤

<sup>(</sup>٤) الحجر : ١٩

<sup>(</sup>٢) المقرة : ١٩٧

من الأفق الأعلى فنير هذا . . شأنه هناك أن يخلق بلا سبب ، ويبدع بلا مقدمات إذ هو سبحانه سبب كل شيء ، وإرادته هي علة الخلق والأمر على نحو مابسين سبحانه ذلك بقوله : ﴿ إِ نَمَا فَوْلُكُما لِـكُونَ هَا لَا أَرَدَادَاهُ أَنْ نَقُولَ له كَنْ فَيكُونَ ﴾ (1)

فإذا كان لأحدثا سعى فى هذا الأفق الأعلى حصل له من الأرزاف مالا دخل لقانون الأسباب وللسببات ، ولا منطق الأرقام والحساب فى تثميره وضبطه ، وإليه الإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَـيْرِ حِسَـابٍ ﴾ (٢).

والله كان الله سبحانه يرزق مريم ابنة عران فاكمة الشتاء في الصيف وفاكمة الصيف في الصيف أنى لك هذا؟ وفاكمة الصيف في الشاء، فسألها زكريا عليه السلام: ﴿ يَا مَنْ يَمْ أَنَى لَكَ هَذَا؟ عَالَتُ هُوَ مَنْ عَسْدِ الله، إِنَّ اللهَ يَوْزُنُ مَن يَّشَاءُ بِـ فَيْرِ حِسَاب ﴾ (٢) .

هذا حين يرزقنا الله من هذا الأفق الأعلى – رزقاً «حسيا» أما حين يرزقنا سبحانه منه رزقاً روحياً ، فشأنه هو ُهو.. إذ هي مواهب لاتقاس بمقياس ، ولاتوزن بميزان ، ولا تحصي بعدد ، ولا تتألف من ذرات ، ولا يسمو إليها وصف الواصف

هى أرزاق عظيمة الشأن لو سورم العارفون على لحجة منها بملء الأرض ذهباً لوفضوا أن يبيعوا الغنم بالخسران ، والجدة بالحرمان ، والعلو بالضعة ، ومجد الخلود بالوكس البائر ... هى الإيمان بالله ، والاهتداء بهديه ، والمعرفة بقدره ، والخشية لمقامه والحب لذاته ... وهى النصر على العدو ، والتأييد فى مواقف المعارضة ، والسكينة فى مواطن الروع ، والجنود التى لا تراها العيون ولا يعلمها إلا الله .. وهى الغرقان الذى يفرق به بين الحق والباطل ، والرشد الذى تدرك به حقائق الأشياء .. وهى الصبر ، والثبات والثقة ، والطمأنينة ، والشجاعة والصدق ،

<sup>(</sup>٢) أل عمران: ٣٧

والوفاء، والأمانة، والسكرم، والساحة، والمواساة، والإيثار وكل ما عرف من فضائل تنضر وجه الحياة.

هي ما شئت من حياة الأبد ، ونعيم غير محصور بأمد ، ومطالب جلت عن الأمباب لقيامها بدون مبب .

فلك إن شئت:

عسلم بغیر معلم وأنس بفیر معلم وأنس بفیر أهل وعز بغیر عشیرة وجاه بفیر منصب وقوة بغیر مناس وغی بغیر مال وزینة بغیر مال وشیع بغیر طعام وری بغیر شراب

وكان رسول الله « عَلَيْكُهُ » يقول : هانى لست كهيئة احدكم ، انى اظل عند دبى يطعمنى ويسقينى » ذلك بعض مايقال عالنا عند الله من رزق معنوى ، وهو الرزق الحق الذى لا يقارن به ولا يذكر إلى جانبه رزق آخر ، إذ النعمة به لا يقدر قدرها ، ولا يحصى مداها ، فنى بعض مواطن الكتاب العزيز يذكر الله سبحانه رزق الأرض إلى رزق السماء حين يربد أن يفتح آغاق المحجو بين إلى ما ينزل عليهم من السماء من مطر ، ولكنه سبحانه حين أراد أن يبين أن الرزق الحق فى السماء لا فى الأرض قال : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْ قُلَكُمْ وَمَا تو عَدُونَ ﴾ السماء لا فى الأرض قال : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْ قُلَكُمْ وَمَا تو عَدُونَ ﴾

وأفسم لهم على ذلك فقال : ﴿ فَو َرَبِّ السَّمَـاءِ وَ الأَرْضِ إِنــَّهَ َلَحَـقَ ۖ مِــثلَ مَا أَنْسَكُمْ تَنْطِـهُــُـونَ ﴾ (١)

مفاتيح السماء:

لقد خبأ الله لنا هذه الأرزاق فيما وراء المادة ، وجعلها في الأفق الأعلى – أفق العندية الإلهة – لمن يريد من عباده ، ولا قيمة لهذه الحياة الدنيا إذا لم تنزل إليها تلك الأرزاق من منتواها الرفيع ، . . . ولا أنكد لعيش المرء ، ولا أبخس لقدره من أن يعيش في محيطه المجدب محجوبا بعرضه الأدنى عما فوقه من رزق حق ، وفضل واسع ، وخير عميم ،

وإذ قدر الله سبحانه أن تسكون لنا حياة في هذه الأرض استودعنا المفاتيح التي تفتح بها خزائن المك الآفاق العلا ، حتى تسكون الأرض كأنها سمء في نعيمها وهداها ، أو كأن السهاء هبطت إلى الأرض لسكنرة ما يفاض على المرء من نور ورخاء وبهجة ... المك المفاتيح هي تقوى الله سبحانه وتعالى !! ....

نعم هي تقوى الله ، ولا شيء غير تقوى الله .

والقد قدمنا أن هناك إشراقة فى القلب تطوى للإنسان ما بين الأرض والسماء وتجعل سنن الله أقرب إليه بالإجابة مما فى يده ... تلك الإشراقه سمها ما شئت ، وقد سميناها سراً ، لأن أحوال القلوب المؤمنة سر من أمر الله ، لا يجمعه اللفظ ، ولا يحيط به الوصف ، وقد سماها سبحانه فى مقامنا هذا « تقوى » فلنكن عندما سمى الله !

فتقوى الله لا يقتصر أثرها على تصحيح الأعمال، وسلوك الصراط السوى، والنجاة من سوء العاقبة، بل يمتد ذلك الأثر إلى استفتاح ما عند الله من أرزاق طيبة مباركة، وهوعزشأنه الذي يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>۱) الذاريات ۲۳

الأرض من ثروة ، فتقوى الله سبحانه إن هي إلا سبب يسعى به الإنسان في مجاله الروحى ، كما يسعى بسائر أسبابه الحسية في مجاله المادى فإذا أخذ بتقوى الله وترك الأسباب الحسية فهو جاهل معطل لوجوده الواقعى . . وإذا أخذ بالأسباب الحسية وترك تقوى الله فهو فاجر معطل لأسمى أسبابه وأقواها . . وسنة الله التي رسمها لمعاده هي أن يبذلوا الطاقة الروحية والحسية جميعا ، إذ الروحية وحدها ليست بمافية ، وقدجاء القرآن الكريم بهما جميعا ، فقال منعانه عن الطاقة الروحية : ﴿ فَاتَّـقُوا اللّـهَ مَااسْتَـعَاهُمُ ﴿ (١) وقال عن سبحانه عن الطاقة الروحية : ﴿ فَاتَّـقُوا اللّـهَ مَااسْتَـعَاهُمُ ﴿ (١) وقال عن الطاقة الحسية : ﴿ وَأُعرِدُوا لَهُمُ مَا استَطَعْتُهُ مِنْ قُوا مَ ﴿ (١) وقال عن

ذلك من حيث وجوب الأخذ بهما ونظر الشرع اليهما ، فاذا وازنت بينهما في ضوء القرآن وما قصه من حقائق واقعية وجدت سراً عجيبا وفرقا كبيرا يتمثل في أمور كثيرة ، نذكر منها ما يأنى :

الأولى: أن الأسباب الحسية وحدها، يقتصر أثرها على المجال الحسى وحده ولا نصيب لذوبها من ثمار المجال الروحى، والله سبحانه يقول: ﴿ مَنْ كَانَ يُريدُ الْحَيَاةَ الدُّنيا وَزِينَتَهَا . نُوف " إلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فِيهَا ، وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴾ ذلك أنهم إنما يعملون في أفق لا تخرج فيه الثروات إلا بسنن وقو انين مقدرة ، فن عرف تلك القوانين وعالجها بما يطلق طاقتها ويضاعف جهدها كان له فيها بمثل ما بذل . . وعلى هذا تتفاوت حظوظ الأفراد والأمم منها — كثرة أو قلة — بتفاوت ما يعلمون من تاك السنن وما يحسنون من ممارستها .

<sup>(</sup>١) التغاين : ١٦

فإذا قلنا : إن الأسباب الحسية وحدها يقتصر أثرها على الحجال الحسى وحدم فذلك ما نريد، لكي نقابله بأن الأسباب الروحية يمقد أثرها إلى المجالين الحسى والروحي جميعًا ، فلا يقف أثر الأسباب الروحية - تقوى الله وحسن معرفته والرغبة اليه تعالى — عند تو فير الأرزاق الروحية التي أسلفنا ، إنما يمتد إلى الهيمنة على « قوانين الطبيعة » نفسها ، فيسخرها على وفق مشيئة ذويه ، وقد قدمنا في تقرير ذلك آية الاستغفار . . ويمتد أيضا إلى « أفوات الطبيعة » وثمارها،فيهب لها. أمراً عجيبًا لا ندرى له كنها إلا أن الله سماه: « المركة » وقوره بمثل قوله. (قُــلُّ أَيْنِكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّـذَى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَــوْمَيْـنِ ، وَتَجْــعَلُــونَ لَـهُ أَنْدَاداً ، ذَلِكَ رَبُّ الْمَاكِينَ ، وَحَمَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَ بَارَكُ فِيهَا ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَ اتَّهَا فِي أُربَعَةِ أَيَامٍ سَـواءً للِـسائيلينَ ) (٢٠٠٠. فنحن أمام حقيقتين في هذا النص الكريم: الحقيقة الأولى: « تقدير الأقوات» وهو قانون معروف. . والحقيقة الثانية : « البَركة » وهي حقيقة غيبية ليس لها قوام مادى. قررها القرآن ، وقرر آثارها ، وشهدالمؤمنون في كلجيل تلك الآثار في حياتهم.

ونحن نعلم أن الحقائق المعنوية يصعب تصورها لأننا اعتدنا ألا نتفاعل إلا مع حقائق الحس، ووقع فى أذهان الكثيرين أن ليس فى المكون من حقائق إلا المحسات. وهذا خطأ لسنا بإزاء مناقشته، ويسكفى أن نعلم أن المادة التى بين أيدينا ليست سوى طاقة مقيدة أو محبوسة فى قوانين، وأن وراء عالم القيود والحبوس أو عالم القوانين المحسوبه عالما طلقا من كل ما للقيود والحبوس من عقد الأرقام والمعادلات. . . وليس كل ملك الله هو تلك العناصر التى تتركب منها أجرام

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۹ ، ۱۰

هذا الدكون ؛ ومن غرور الإنسان وجحوده للحقيقة أن يحجر على المدارك الإنسانية الحسية والعلوية أن تقرر للدكون مفهومه الروحى اللانهائي . . . وألهم فسه يقرر أن المادة المضغوطة في قوانين الأرقام والمعادلات تتأثر بغيرها ، ولا تؤثر في غيرها . على أن ذلك كله إنما يرجع إلى الله الحيط بكل شي ، الآخذ بزمام كل شي ، . ومن كر امتنا على أفسنا أن نحيا في حقائق الإيمان التي لا نفقد بها ذرة من حقائق الم الطبيعي، ونذوق بها خيرات بما عندالله: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ ، وَمَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ ، وَمَا عِنْد كُمْ يَنْفَدُ ، وَمَا عِنْد لله باق ﴾ . والبركة إحدى حقائق «العندية الإلهية » فاذا قلت إنها تضاعف حاصل الأرض من التمر فهو حق . وإذا قلت إنها تجعل المماركة فلا تعطيب ، ولا تسرع بالنفاد على كثرة المطالب فهو حق . وإذا قلت إنها تجعلها مباركة الأثر و فيا أنفقت فيه فهو حق . ويبقى بعد ذلك أن من معانى البركة : القداسة ، والنمو ، والبقاء ، وهي حقائق يقصر المقل عن تبينها ، ولكنها بدون شك عو امل فات أثر و اقع مسلم فيا يكون الأفر اد والأمم من قداسة الوجهة ، وعلو الشأن وبقاء المجد والأثر .

فاذا قلنا: إن العوامل الروحية تعمل فى الحجال الروحى ، وتعمل أيضا فى الحجال الحسى فذلك ما نعنيه ، وهو – مع الأسف – أمر معطل بيننا الآن ، لاهويل الناس على منطق الحس وتركهم الأخذ بأسباب ما عند الله .

والتانى من تلك الفروق ، أن الإنسان مع الأخذ بأسباب التقوى يكون قريبا من الله ،موصول السبب به سبحانه ، فيكون عرنه جل شأنه متحققا له ، ويكون ما يملك هو من إمكانات حسية مجرد مظهر أو أداة لما يجرى الله من تأييد .. أما إذا كانت أسبابه إلى الله منقطعة ، وليس له من حول فى الحياة إلا ما يملك من أسباب مادية — كالمال والعدد والعدة — فهو معزول عن المصدر الحق للعون والتأييد ، ذلك أن مصدر الإيجاب فى السكون كله : حسه وروحه — هو الله ،

وأن الإمكانات في يد الإنسان مجرد شكل، وليست من الإيجاب في شيء ، بل إن الإنسان نفسه ليس سوى كتلة من المادة لا غناء لها ، أى ليس مصدرا للروح العلوى الذى يأتى بالدجب ويقهر الصعاب ، ويسترخص البذل والتضحية ، ويرى الموت في سبيل الله حقيقة الحياة ، إنما هو - في مجال الأسباب - سيبقى في يد الله على ما يقول تعالى : ﴿ قَا تِلُوكُم مَ يُعَذُّ بَهُم مُ الله الله بالله ، فهو موصول بالمصدر الحق للمون والتأييد والعطاء ، وإلا موصول المعل ساع في هباء .

<sup>(1)</sup> Hages: .3

العدد والعدة لديه عليه السلام يومئذ، فلم يكن لديه من العدد إلا واحد، « ثما في اثنين » ولم يكن ذلك عن تقصير منه عليه السلام، إنما هو حكم الظروف في منطق تسلسل الأحداث، ولذا جبرالله القصور فأعلى إرادة تبيّه على إرادة أعدائه، فأنفذ هجرته ( وَأَ يَسَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهُمَا ).

بل قد يستنفد أهل التقوى جهدهم الحسى فيما هم فيه من أمر الله ، فلا يبتى لديهم من الأسباب المادية قليل ولا كثير ، فتنهض لهم تقواهم بما كانوا يرجون. أن تنهض به الأسباب، بل بأكثر مماكان يدور بخلدهم من ذلك، وهاهم أولاء فتية الـكيف كانوا يدعون إلى الله جهده ويرجون أن تقوم للتوحيد دولة في. مملكتهم ، فلما ضيق عليهم الطغيان واضطهدهم ، وصب عليهم عذابه ، لم يجدوا في أيديهم من إمكانات الدعوة إلا أن يعتزلو اقومهم ، ويخرجوا من المدينة إلى كهف عقيد يمارسون فيه ما تنبض به قلوبهم من شعائر توحيد الله عز وجل — ويقص الله سبحانه هذا الجانب من نبئهم بقوله الذي يحكيه عنهم: ﴿ وَ إِذْ اعْتُرَ لَتُمُوهُمُ ۗ وَمَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ - فَأُووا إِلَى أَلْكُونِ يَنْشُرُ لَكُمُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتُهِ) . . (١) فهم يأوون إلى الـكمهف لا لكي ينجوا بحياتهم ، ولا ليحرزوا أنفسهم من أذى عدوهم ، فالآية لا تقول هذا ، وإنما أووا إليه لأنهم حملة دعوة: لايمثلها في البلاد سواهم، والعمل لنشر رحمتها بين الناس واجب عليهم، فاداسلبهميُّ عدوهم إمكانات هذا العمل حسيا، فهم يدركون سرَّ الإيمان حينما لا يبقي في. وسع الإنسان سوى خفقة بالقلب ، فتنادوا : أن أووا إلى الكوف ينشر لـكم رُبكي ما تريدون من رحمة بين الناس . . .

وانظر إلى فقههم الجيل فىالأسباب كيف رأواأن الانطواءيممر لهم الانتشارة

<sup>(</sup>١) المكوف: ١٦

العلواؤهم في الكمه حيمًا لم يجدوا سواه يثمر لهم انتشار ما يدعون اليه ، وقد صدقهم الله وعده ، فبارك لهم هذا العمل السلبي – في نظر نا – وجعل له من البركة والثمر مالا نظن أنه خطر ببالهم ، فقد أمسك الله عليهم الحياة ثلاثمائة سنين فوإزدادوا تسعا ، ثم بعثهم من كهفهم ايروا الحال غير الحامر غير الأمر ، فقد صار التوحيد دولة قائمة ، وأمة مؤمنة ، وسلطان مبارك عتيد . . ﴿ وَ كَذَ اللهُ عَشَرُ نَا عَلَيْهِمُ مَن كَافُهُمُ أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌ ، وأنَ الساعة لا أَعْشَرُ نَا عَلَيْهُمُ مَن كَافُوا أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌ ، وأنَ الساعة لا رئيب فيها . . . (و)

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا تلك الحقيقة الدقيقة من أمر الله في قصة قصها عن رجل من بنى إسرائيل استسلف ألف دينار من رجل آخر ، فقال له صاحب المال أثنى بشهيد ، فلم بحد الرجل شهيدا يشهد ، وقال لصاحب : أما ترضى بالله شهيدا ؟ فقال : كنى بالله شهيدا ! فائنى بحفيل : فلم بجد الرجل من يحفله في الدين ، فقال : كنى بالله كفيلا! فقال صاحب المال: صدقت ، وأعطاه المبلغ ، وخرج الرجل إلى ما وراء البحار ، فلما حان أجل الوفاء بالدين أفبل على ساحل البحر يلتمس مركبا يرسل بها المال إلى صاحبه فلم يجد، وطال بحثه وانتظاره على غير طائل، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبه ، ثم زجج موضعها ، ثم أتى بها البحر ، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أنى استسلفت فلاما ألف دينار ، فسألى كفيلا فقلت : قلى بالله كفيلا ، فرضى بذلك ، وسألى شهيدا فقلت : كنى بالله شهيدا ، فرضى بذلك ، وإلى قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذى أعطانى ، فلم أجد مركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فخرج صاحب المال حين مركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فخرج صاحب المال حين مركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فخرج صاحب المال حين مركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فخرج صاحب المال حين مركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فخرج صاحب المال حين الله ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فخرج صاحب المال حين المركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فرح صاحب المال حين المركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فرح صاحب المال حين المركبا ، وإلى استود عتكمها ، فرمى بها في البحر . . . « فرح صاحب المال حين المركبا ، وإلى المورد عتكمها ، فرمى بها في المورد عليه في المورد عليها وله عليه والماله المورد عليه والمهم بها في المورد عليه المورد عليه المورد عليه في المورد عليه في المورد عليه والمورد عليه المورد عليه المورد عليه والمورد عليه والمورد عليه والمورد عليه والمورد عليه والمورد عليه المورد عليه والمورد والمورد عليه والمورد والمورد عليه والمورد وال

<sup>(</sup>۱) السيكمان: ۲۱

حل أجل الوفاء بالدين إلى ساحل البحر ينتظر قدوم المدين فلم يقدم ، والكنهرأى. خشبة قد طرحها الموج ، فأخذها لأهله حطبا ، فلما كسرها وجد المال والصحيفة التي كتبها له المدين بشرح فيها حاله ٠٠ وبعد مدة عاد المدين من سفر دومضي إلى صاحبه ليدفع له الدين ، فقال له : إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في المحشبة، فانصرف بمالك راشدا » (١) مهم اله

وشاهدنا فى القصة أن بركة تقوى الله تولت عن الرجل المؤمن الصادق. إيصال المال إلى صاحبه بعد أن ابتغى الأسباب المادية فى كل وجه فلم يجد ، فرفع طرفه إلى السماء يعلن إلى الله نفاد حيلته . وانقطاع سببه : فقال اللهم إنك قد علمت أنى استلفت . . . وأنى قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذى أعطانى. فلم أجد مركبا . . . »

تاك شواهد جليلة من السكتاب والسنة تدل على أن تقوى الله مبحانه مفتاح عجيب وسر خطير: يفتح به الله للإنسان ما شاء من خزائن ، ويهب له ما شاء من ساطان على ما يعلم ومالا يعلم من سنن وجنود وقوى خفية فى ملكوت السماء والأرض . حتى المستطيع أن تقرر وأنت آمن كل خطأ أو غلو – أنها السنة العليا التي ينفذ الله يها لأهلها ما يشاءون على هذا النحو العجيب . حتى المحسبهم الرائي أنهم حكام دولة الراء يتحكمون فى مقاديرها وسننها على ماير يدون ، ولكنه الله مبحانه تأذن للبشر – وقد خلقهم من طينة هذه الأرض، وحبسهم فى حبوس مادتها المظافة — أن بجعل لهم بتقواه سلطانا ينفذون به من تلك الحبوس الضيفة الى رحاب السماء ، ويكون لهم به فى ملكوتها ما يشاءون . ما داموا صادقين الى رحاب السماء ، ويكون لهم به فى ملكوتها ما يشاءون . ما داموا صادقين

<sup>(</sup>۱) روىذلك الإمام أحمد بإسناد صحيح، ورواه البخارى فى واضع من طرق صحيحة. معلقا عليها بصيغة الجزم .

في إبتناء وجهه على نحو ما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّذَى جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اللَّهُ مُ المُتَقُونُ . ذَ لَكَ جَزَاءُ اللَّهُ مَا يَـشَاءُ وَنَ عِنِدَ وَبَهِمٍ . ذَ لَكَ جَزَاءُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَـشَاءُ وَنَ عِنِدَ وَبَهِمٍ . ذَ لَكَ جَزَاءُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

ذاك كله يكشف لنا عن ضآلة أفق المادة إذا رحنا نوازن بينه وبين مافى الأفق الروحى من أسرار وأرزاق وآيات ، ويكشف لنا عن ضآلة مداركنا العادية فى جهدها وحصيلة تُمرها إذا رحنا نقارن بينها وبين مالنا من مواهب روحية ...

ولسنا نتحدث في هذا المقام عما ياحق الإنسان من خسارة حين يكفر بأقفه الروحي ، ويجعل تعويله كله على أفقه المادى وحده . إنما بصدد إيراد طوف من الحديث نتبين به معالم أفق الروح في الكيان البشرى، وهو الا فق الذي أراد الله مبحانه أن يعمر مبالسر الذي نفخه فينا، وهو أهم آفاقنا شأنا وأجلها قدرا .. ونحسب أن قد تبين مما تقدم معنى قولنا في صدر هذه الكلمة : إن ذلك السر الروحي هو الملكة الربانية أو الجهاز الإلهى - ولله المثل الأعلى - الذي جهز به الإنسان ليؤدي به حق ما أسند اليه ...

إن الله سبحانه يريد لهذه الأرض أن تحيا بالحق .. يريد لنا أن نقوم عنه بذلك. لها لم يكن لنا من المواهب الروحية مانستنزل به الحق ، ومانحمل به الحق، وما نؤدى به الحق ، وما نجاهد به في سبيل الحق ، فكيف نقوم بما نريد ؟ . .

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۳۴ ، ۳۴

# الباب الثالث

أفق الملائكة



# أفق لللاثكة

روى أحد ومسلم — رضى الله عنهما — عن رسول الله مَيْكَلِيْقِ قوله: • خلقت الملائكة من نور ؛ وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق الانسان مما وصف لـكم ».

ذلك حديث صحيح لرسول الله عَلِيَّة ، بذكر فيه الأصل الذي خلقت منه الملائكة ، والأصل الذي خلق منه الإنسان . . . والأصل الذي خلق منه الإنسان . . . وهو حديث جليل بعيد المرامي ، متعدد المعانى ، لايريد به – عليه السلام – مجرد الإخبار عن الأشياء التي خلقت منها الملائكة والجن والمناس ، إنما يريد إلى جانب ذلك الإشارة إلى ماوراء . . .

ولوكان — عليه السلام — يريد مجرد الإخبار والفائدة العلمية لاكتفى بذكر النور االذى خلقت منه الملائكة دون حاجة إلى ذكر الأصلين الآخرين ، فإن القرآن الكريم تولى تقريرها تقريراً مؤكداً مكرراً فى غير موضع منه . .

لابد لنا من أصدقاء مؤنسين في هذا الكون الغلمض ، فن أى النوعين عنوا دلك الصديق المؤنس. والعشير الصالح ، والقرين النافع ١٤.. من الملائكة، أو الجن ١٤.. من النور أو النار ؟!

ومما هو جدير بالملاحظة أن رسول الله 🍇 🗕 وهو يقحدث عن الأصول

التى خلقت منها هذه الأنواع – لم يذكر الأصل الذى خلق منه الإنسان ، واكتفى بذكر الأصلين الآخرين فقط ، كأنه يريد أن يركز الأذهان فى المقابلة بين هذين الأصلين وحدها ، ويحصر الانتباه فى المقارنة بين النور الذى تألفه الطباع والدار المحرقة ، ايخنار الإنسان صديقه وقرينه على علم وبينة . . !

ومادام فى الإنسان آفاق نفسية تتسع للانصال باللائكة والجن ، فلينظر المرء أى قرين بحله من نفسه ، ويخلطه بكيانه من هذين النوعين :ملك أوجان ؟! نور أو نار؟

### معنى السنجود لآدم :

وأول صلة الملائكة بنا في قصتنا الكريمة أنهم أول من اتصل بأبي البشر عليه السلام ، إذ سجدوا له بأمر الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه .

ومن البديهى أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك ، فإن ذلك لايكون لغير الله .. إنما هو مجود تحية وتكريم ومؤانسة ، .. وليس ضروريا أن يكون منجوداً وضعواً له الجباه على الأرض كا نغمل في منجودنا لله عز وجل ، فللسجود هيئات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق ، والله سبحانه يقول في ذلك : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدُ ان ﴾ (١) ويقول على لسان يوسف لأبيه : ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدُ ان ﴾ (١) ويقول على لسان يوسف لأبيه : مناجد بن ﴾ (١) ويقول : ﴿ وَلله يَسْجدُ مَا فِي السَّمُوات وَمَا فِي الأَرْضُ مَنْ دَا بَةُ وَاللَّهُ أَسَابُ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ دَا بَةً وَاللَّهُ أَسَابُ وَمَا فِي السَّمُوات وَمَا فِي الأَرْضُ مَنْ دَا بَةً وَاللَّهُ أَسَابُ وَمَا لَيْ السَّمُوات وَمَا فِي اللَّهُ وَالزَّمِ مَنْ دَا بَةً وَاللَّهُ السَّمُود الشجو والزرع مَنْ دَا لَهُ النظامن والنواضع ، ويقول صاحب المصباح المنبر : «وسجل البعير: خاص رأسه عند ركوبه ... وكل ويقول صاحب المصباح المنبر : «وسجل البعير: خاص رأسه عند ركوبه ... وكل

<sup>(</sup>١) الرحمي : ١ (٢) يوست : ٤ (١) النحل : ٤٩

شيء ذل فقد سجد . . » فإذا كان في سجود الملائكة معنى الذل ، فليس هو ذل العبودية ، ولا الذل المضيع للكرامة ، إنما هو ذل التطامن والمودة الذي نرى شيئاً معنه في قوله تعالى : ﴿ وَالْخَفِيْضَ لَمُكُمّا جَمَاحَ الذُّلّ مِنَ الرَّحَمَةِ ﴾ (١) . ونراه فيما يتبادله رحاء المؤمنين بينهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذي عبر عنه الحق تعالى بقوله : ﴿ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْمَكُورِينَ ﴾ (٢) .

فهو سجود فيه معى التحية والمودة ، وخفض الجناح ، والإقرار يالفضل ، قال القرطى فى الجامع : « وقال قوم . لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذى هو وضع الجبهة على الأرض ، ولكنه يبقى على أصل اللغة ، فهو من التذلل والانقياد : أى خضووا لآدم ، وأقروا له بالفضل » (٢)

#### من خصائس النور

وهذا النور الذي خاقت منه الملائكة ليس كنور الشمس ، ولا القمر ولا المصابيح، ولا كأى نور نعمده ، بلهو نور من أمر الله ، لاسبيل لعقو لنا وحواسنا إلى إدراكه أو تصوره ! . . نور له من النور العادى خصائصه ومعناه ، وليس له هيئته وأطيافه ! . .

ومن غير المجدى أن نحاول الوصول إلى كنه الصورة أو الهيئة التى صيغ عليها الملائكة منهذا النور، فذلك فوق طاقة عقولنا، فضلا عن كونه غير متعلق بأى نفع لنا فى المعاش أو المعاد . . . وحسبنا أن نعرف خصائصهم النورانية فقط، فعليها تقوم صلتهم بنا وصلتنابهم . وهى مصدر ماينالنا منهم من خير فى الدنيا والآخرة . .

وتلك الخصائص إنما هي خصائص النور الذي صيغوا منه ، وقد قلنا إنه من أمر الله ، له من النور العادي خصائصه ومعناه ، وليس له هيئته وأطيافه ... فإذا

 <sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٤ (٢) المائدة : ٥٥ (٣) الجامع لاحكام القرآن للقرطي: حا ص ٢٩٣

تكلمنا عن أوصافهم وخصوصياتهم فبلغ علمنا فى ذلك هو ماللنور العادى من خصائص ومعان ، أما ما وراء ذلك فعلمه عند الله . .

فن خصائص هذا النور ، التواضع ، إذيستوى لديه أن يهبط إلى أسغل ، أو يصعد إلى أعلى ، أو يذهب في أى اتجاه آخر . . وهي صفة تدركها إذا وازنت ببنها وبين خصوصية النار التي تنزع إلى العلو والاستكبار ، والنطاول بألسنتها في الجو إلى أبعد علو بمكن . وسنعرض إن شاء الله في فصل قادم خصائص النار اللي خلقت منها الشياطين لنرى أن استكبار الشيطان عن السجود لآدم إنماكان فهابا مع خصوصية من خصوصيات طبعه الموروث عنها . . فإذا ذكرت ذلك ووازنت ببنه وبين تواضع النور أدركت أن سجود الملائكة لآدم عليه السلام إنما كان تعبيرا عن سجية من سجايا النور الذي فطهرهم الله سبحانه منه .

ومن خصائص النور ، المؤانسة ، إذ يذهب الوحشة ويبث الطمانينة ، وهي خصوصية لاتحتاج إلى شرح وإبانه ،ويستطيع القارئ أن يدرك أثرها في نفس آدم عليه السلام — بالموازنة بين الشيطان إذ أبي واستكبر ، وهدد وتوعد ،وبين الملائكة إذ بذلوا له تحيتهم واقبلوا عليه بالمؤانسة والتواضع .

ومن خصائصه : الرحمه ، إذ بجلو الظلام ويكشف كربته .. وهي غير المؤانسة والتواضع — وإن كان الجيع يستقى من ورد واحد — فالظلام فى ذاته ما برح كربة ثقيلة ،سواء أكان ظلاماحسيا أم معنويا ... أما الظلام الحسى، فكريته معروفة لمن جربوه فى كثير من الحالات، وأما الظلام المعنوى ، فشر أنواعه هو ما يرين على القلب من ظلمة الآثام ، وضباب الهوى والمشهوة ، بما يحرم المرء ثمار النور الإلمى ، ويعرضه لشر العواقب وأفدح الضرر .

وللإنسان ذنوبه وجهالاته التى تثقل كاهله، وتنقض ظهر، ، وتورثه ظلام اللقلب ، ورهق العيش ، .. وللملائسكة بإزاء ذلك رحمتهم النورانية فيكربون للاينال أهل الأرض من رهق وظلام وشقوة ، كأنما يحلون ما يؤود هؤلاء من أوزار

فيضرعون إلى الله جل شأنه أن يكشف عن عباده المؤمنين ماجهم من سوء ، ويحط عهم ما ينقلهم من آصار . يستوى في ذلك ملائكة الأرض وملائكة السماء ، وحلة العرش ، وغير حماته ، وما أجمل ما تقرأ من ذلك في كتاب الله عز وجل : ﴿ هُو َ الذَّى يُصَلَىٰ عَدْيُسِكُمْ وَ مَلائكَتُهُ لِبُخْرِ جَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَىٰ النَّوْرُ ، وكانَ بِا لَمُ مِن الظُّلُماتِ إِلَىٰ النَّوْرِ ، وكانَ بِا لَمُ مِن الظُّلُماتِ إِلَىٰ النَّورِ ، وكانَ بِا لَمُ مِن الظُّلُماتِ إِلَىٰ مَنْ الطَّلُمُ وَ مَنْ كَانَ المَرْشُ وَ مَنْ كَانَ بِا لَمُ مُنَ بَحْمَدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ ، وكَيْسَتَفْفِرونَ الذّينَ مَانُوا : رَبَّنا وَ مِدْمَتَ كُلَّ مَنِيء رَحْمَة وَعاماً ، فَاغْفِر اللذّينَ تَابُوا وَالنَّه وَ عَدْ اللَّه عَذَابَ الْجَحيمِ ، رَبَّنا وأَدْ وَالْجَهِمْ جَناتِ عَدْنَ اللَّي وَعَدْ مَهم وَ مَن صَلَّحَ مِنَ آبَا مِهم وأَزُ والجِهمْ وَذُرّ يَانَهُومَ وَالنّورَ الْعَظِيمُ وَالْ السَّيْئاتِ يومئذ وَمَنْ تَقِي السّيئاتِ يومئذ وَقَدْ رَحْمَتُهُ ، وَذَلكُ هُو الْغُوزِ الْعَظِيمُ (٢) ﴾

ومن خصائص النور أنه حارس حفيظ ، إذا حل حلت معه الحراسة والحفظ ، وإذا زال تعرض الإنسان لأنواع الحخاطر والأذى :

ذلك قول يقال في النور العادى ، وفي النور الملكي ،.. أما صدقه في النور العادى فو اضح غير محتاج إلى بيان ، وأماصدقه في النور الملكي فإننا في ظلمات هذه الأرض معرضون لكثير من ضروب الأذى والمهالك ، منها ما كشفه الله لنا فتولينا مدافعته عن أنفسنا، ومنها ما حجبه عنا وتفر د سبحانه بعلمه، وتولى حفظنا منه، واختار لحذا الحفظ جندا من ملائكته ، وأخبر جل شأنه عن ذلك فقال: ﴿ لَهُ مُمَقِّبَاتٍ مِن مَنْ بَيْنِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الأحزاب : ۴۳ · (۲) فافر : ۷ — ۹ (۳) الرعد : ۱۱

حرس بالليل وحرس بالنهار ، وأربعة بالليل : حافظان وكانبان كما جاء في الحديث الصيح . « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ؛ ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ؛ فيصعد إليه اللدين بانوافيكم فيسائهم وهو اعلم بكم - كيب أركتم عبادى ؟ فيقولون اليناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون (١) وقد لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى ما يجب علينا لهؤلا، الرفقة الكرام من حسن الصحبة وكرم الأدب فقال: « ان معكم من لا يفارقكم الاعند الخماع : فاستحيوهم واكرموهم » .

على أن هؤلاء الحفظة الكرام لايقف برهم بك فى الحراسة عند حد معين بل يذهبون فيها إلى أبعد مدى متصور يرجون عنده أن يحفظوك من بأس الله سبحانه وتعالى، قال الإمام الزنخشرى فى تفسير آية المعقبات السابقة: «يحفظونه من بأس الله ومسألتهم بهم أن يمهله رجاء أن يتوب وينيب (٢).

ونحن جهذا الاسترسال إنما تحاول أن يمهد الذهن لمعرفة شيء عن أفق الملائكة وعلاقته بنا وعلاقتنا به . .

نريد أن نقر فى الأذهان أن كيان الإنسان قدر فى الأزل، أوصمه على أن يكون له نوافذ تطل على أفق الملائكة ، فوهب له الله سبحانه من الأسرار والملكات الروحية ما يقوم له مقام النوافذ ، فيها يطل على هذا الأفق، وبها يتصل بمن فيه ، ويأنس ويتلقى .

نريد أن يلتفت الإنسان إلى مواهبه ، وأن يعرف قدر نفسه ، وأن يفتح نوافذه كلما ، وآفاقه كلما ليطل منها على هذا الوجود كله ، وليخلص إليه من كل أفقار يجه ، ونسيمه ، وضوؤه ، ودفؤه ، وكل مقومات الصحة والحياة ، فإن القصر المفلق الأبواب والنوافذ إن هو إلا مقبرة ، خيرمنها الكوخ المتفتح لنعم الحياة ...

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: حـ ٢ ص٣ (٧) تفسير السكشاف للزمخفري ٢٠ ص ١٣٠٠

نريد أن يعرف الإنسان أن تلك الهادية التي ضربت على ذهنه وروح، إن هي إلا المغاليق التي أغقت نوافذه وأبوابه، وعطلت مواهبه وماكاته، فلا يطل على الوجود إلامن خلال ثقب ضيق لا يكاد يرى شيئا منه ولا يكاد يخلص إليه شيء من خبراته وهباته ...

نويد أن يعرف أن الله إذ أخبره في قصة آدم أنه اختاره لمقام الخلافة ، جعل له قي آفق السكون الخفي أعوانا من النور ، وأصدقاء من الملائكة ، يبذلون له الود، ويسعون له في البر ، ومجفظونه من السوء ، ويمنحونه كل عون محكن على أداء ما أسند إليه

نويد أن يعرف هؤلاء الأصدقاء الـكرام البررة ، ليتصل بهم ، ويأنس بودهم ، ويتلقى مايريدون إلفاءه له من خير وتأييد .

ويطول بنا القول إذا مضينا نحصى خصائص الملائكة ، وعلاقتها بنا ، ومالنا فيها من حظ جزيل ، فنكتفى – بعد ما تقدم – بخصوصيتين لهما أوثق الصلة بالخلافة الني أسندت إلينا .

أما الأولى فهى أن النور ما برح سلاحا من أسلحة الرجل المستقيم وعونا له على أعدائه الذبن يريدون به الشر ، ريسهون فسادا في الأرض . ولا شيء أثبت لجفانه بإزائهم من النور ، ولا شيء أخذل لهم وأوهن لعزمهم منه ... بذا قضت سنة الله في النور الحسى والنور المعنوى ، ولأمر ما جمل الله من الملائكة وهم من نور - عونا لأهل الحق على ماهم بصدده من مجاهدة أعدائه ، فهم نور يسطع على السرائر الباطنة ، فيفزع منه أهل الباطل ويوجلون ، ويأنس له أهل الجاق ويثبتون ، وإلى هذا الهي يشير قوله سبحانه : ( إذ يُوحى رَبُّكَ إِلَى أَلمَلا يُسِكَةً أَنّى مَعَكُمُ فَدَّ بَتُوا الذينَ آمَنُوا ، سَأَلْقَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلا يُسِكَةً أَنّى مَعَكُمُ فَدَّ بَتُوا الذينَ آمَنُوا ، سَأَلْقَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلا يُسِكَةً وَالله مِنْ اللهُ يَسِكُمُ فَدَّ بَتُوا الذينَ آمَنُوا ، سَأَلْقَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلا يُسِكَةً وَالله هذا المن يشير قوله سبحانه : ( إذ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمَلا يُسِكَةً وَالله هذا الله عَلَى اللهُ الله يُسَالِ ويوجلون ، ويأنس له ويثبتون ، وإلى هذا الهني يشير قوله سبحانه : ( إذ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمَلا يُسِكَةً إِلَى الْمَلْ الْمَلْ الْمُلْقِينَ آمَانُونَ ، وإلى هذا الهني يشير قوله سبحانه : ( إذ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمُلْ الْمِلْ الْمُلْمَانِينَ آمَانُونَ ، وأَلْمَ وَمَانُونَ ، وأَلْمَانُونَ مَعَالُهُ وَلَا اللهُونَ ، وأَلْمَانُونَ مُعَالَمُ مَانُونُونَ ، وأَلْمَانُونَ ، وأَلْمَانُونَ مَانُونُ واللهُ اللهُ يُونُونُ مِنْ اللهُ يُسْتَعَانُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُسْتَعَانُهُ واللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الله

فى قُلُوبِ الذينَ كَفَرُوا الرَّعْبِ ، قَاضَرِ بُوا فَوْقَ أَلَاعْنَاقَ . وَاضْرِ بِهُوا مَمْهُمُ كُلُلَّ بَنَانٍ (١) » . . . وفى الكتاب العزيز نصوص أخر تلم بهذا المعنى وتتوفر عليه ، ولكنا بجتزىء بما تقدم .

وأما الثانية فهى أن من خصائص النور الهداية إلى الخير والنفع .. ولاشك أن أفضل الخير ، وأنفع النفع هو العكوف على الحق ، والاستمساك به ، والتزامه في كل لحظة · فإذا التمست تلك الخصوصية في شأن الملائكة ، ومهجهم الذي أخذوا أنفسهم به ، أغناك في ذلك ما وصفهم به الحق تبارك و تعالى من أنهم : (عَبَادُ مَسُكُر مَسُونَ ، لاَ يَسْبقو نَسَهُ باللهُ قُول وَ هُمُ بأمره يَدَّمَلُونَ (٢٠) ، مسكر مَسُونَ ، لاَ يَسْبقو نَسَهُ ويَفْعَلُونَ مَسَا بِوْ مَرُونَ (٢٠) ، ( لاَ يَعْشَونَ اللهُ مَسَا أَمْرَ هُمُ ويَفْعَلُونَ مَسَا بِوْ مَرُونَ (١٤) ، ( لاَ يَسْتَحْسَرُونَ ، يُسَبِّحُونَ الليلَ وَالنهارَ لاَ يَفْتَرُونَ (٤٠) .

ذلك هو أثر تلك الخصوصية فيما اهتدوا إليه من الحق ، أما أثر ها في هداية الناس، وهو ماله أثر مباشر في الخلافة التي أسندت إليهم، فيبدو من أن الله سبحاله آثرهم بحمل الوحى الخاص إلى رسله وأنبيائه لهداية الناس به . ولا يحمل النور إلا رسل من النور، والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته .

ذلك هو شأن لللانكة فى حمل الوحى الخاص بالرسل والأنبيا. . . ولهم شأن آخر عام ، يتولون فيه هداية البشركافة ، هداية فردية ، إذ يحوم الملك على قلب المرء لبلقى فيه مايشاء من النور . والمك دقيقة من أمر الملائكة لا نستقل بذكرها

<sup>(</sup>١) الانفال - ١٢ (٢) الانبياء: ٢٦، ٢٧ (٣) النحريم - ٦

<sup>(1)</sup> الانبياء: 19 ، . y

منان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقررها و بجلو أمرها بقوله الذى رواه . "الترمذى وغيره من قوله: « في القلب لمتان ، لمة من الملك: ايعاد بالخير وتصديق بالحق ، فهن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه ، وليحهد الله و ولمة من "العدو - الشيطان - : ايعاد بالشر وت كلديب بالحق ؛ فهن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم تلا قوله تعالى أن ﴿ الشيطان يَعدُ كُمُ الفقر و يأمرُ كُمُ الفَحْشَاءِ ، والله يَعدُ كُمُ مَعفرة منه و فضلا ، والله يَعدُ كُمُ مَعفرة منه و فضلا ، والله و الم علم من علم الله و الم علم منه الله و الله و الم علم منه الله و الله و الم علم منه و الله و الله و الم علم منه و الله و ا

ومعنى أن للملك لمة فى القلب ، أنه يلم به وينزل بساحته ، قال ابن الأثير فى النهاية : « اللمة الهمة والخطرة تقع فى القلب . . . أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه ، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك . وما كان من خطرات الشرخهو من الملك . وما كان من خطرات الشرخهو من الشيطان »

ولا شك أن الملك إذ يحوم حول القلب ويسطع عليه بنور الخير . ويلقى عليه ما يشاء منه . إنما يمضى في ذلك مع سجية النور فيه · وخصوصية الهداية التي أشرنا إليها .

وبعد ، فنلك لمحة عما يقال في أفق الملائكة ، ومالهم بنا من صلة وما بيننا وبينهم من علاقة ...

ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون له في هذا الكون أصدقاء أخفياء منهذا الطراز الفذ . يبذلون له الود ، ويحبون له الخير ، ويغذون ويروحون عليه علم اسة، والنصيحة ، والتأييد ، والقاء حوافز الحق في نفسه . . . ويسره فوق ذلك أن يرى فضل الله سبحانه و احتفاءه به ، وعنايته بأمره ، إذ رصد له في عالم الخفاء تلك الأسرار التي تحنو عليه هذا الحنو ، وتبره هذا البر ، وتحفه بكل تلك الهبات والنفحات . . . إنه فضل يشرح الصدر ، وينير القلب ، وتعظم به المنة ، وينشيء في

<sup>(</sup>١) قال الترمذي في جامعة : هذا حديث صحيح

الشعور طاقات من الفرح يتضاءن بها حقالشكر له سبحانه والثناء عليهجل شأنة...

لكن ذلك الأثر الجميل الذي نجده في نفوسنا حين نفراً ما جاء به الإسلام عن أفق الملائكة ليس هو موضوع بحثنا ، إنما موضوعه هو تلك الملكة التي جعلتنا أهلا للاتصال بالملائكة ، واتصال الملائكة بنا : نتجاوب بها وإيام عسويتجاوبون وإيانا ، وهي الملكة التي جعلت في كيان الإنسان أفقا خاصا ، أو جانبه من الإدراك العلوى نمتاز به – فها نمتاز — مما على هذه الأرض من أنواع من الإدراك العلوى الطير والوحش .

إننا فى هذا الباب نبسط أمامناخريطة تكوين الإنسان، أوخريطة «تصميمه» ونستعين بالقصة الكريمة على تقرير ما فى هذه الخريطة من آفان ؛ وهذا الأفق الخاص بالملائكة هو أحدها ، وهو هدف هذا الفصل ومحوره الذى يدور عليه ، ولعلنا نكون قد قدمنا فيه ما يبين الفرض الذى أردنا .

البانالرابع

أفقالشياطين

.

\*

# أفق الشياطين

﴿ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُسُونِ ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَسَارِ السَّمُسُومِ (١) ﴾ .

#### كلمة عن الجن :

الجن كائنات تساكننا هذه الأرض ، خلقهم الله سبحانه من مارج من نار ، ومنهم إبليس ، لفوله تعالى : ﴿ إِلاَ إِبْلَيْسَ كَانَ مِنْ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَـنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَـنَ الْمُرْ رَبِّهِ » (٢) ﴾

وهم إذ يساكنوننا هـذا الكوكب يروننا دون أن نراهم ؛ فلهم مداركهم التي يروننا بها دون أن يكون لنا مدارك نراهم بها : ﴿ إِنَّهُ مُ رَاكُمُ هُو َ وَقَبِيلُهُ وَنَ حَيْثُ لَا تَرَو ْنَهُمُ (٣) ﴾

ويتناسلون ويتكاثرون: ﴿ أَفَتَتَّخِذُ ونَهُ وَذُرِّيتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ! ( ) ﴾ وهم مكانون مثلنا ، إذ أخبر الله سبحانه أنه ما خلقهم إلا لعبادته : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنُ وَ الإِنْسَ إِلا لَيَا عَبُدُونِ ﴾ ومأمورون أن يؤمنوا بكتب اللهورسله: ﴿ وَ إِذْ صَرَ وَنُنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَسِمُ وُنَ الْقُرْآنَ ، قَدَامًا حَضرُ وهُ قَالُوا يَاقَدُو مَنَا الْمُورِينَ ، قَالُوا يَاقَدُو مَنَا قَالُوا يَاقَدُو مَنَا إِنَا سَمِمْنَا كِيَا بَاللهِ أَنْ لِلهَ مُوسَى مُنْ صَدَدً قَالِما يَدَدِينَ ، قَالُوا يَاقَدُو مَنَا إِنَا سَمِمْنَا كِيَا بَاللهِ أَنْ لِلهَ مُنْ مُنْ يَدَدِيهِ بَهُ دِي إِلَى إِنَا سَمِمْنَا كِيَا بَالْ أَنْ لِلهَ مَنْ بَعْدُ مُوسَى مُنْصَدَدً قَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَدِيهِ بَهُ دِي إِلَى إِلَى اللهِ قَدْ وَمُهُمْ مُنْذُرِينَ ، قَالُوا يَاقَدُو مَنَا إِنَا سَمِمْنَا كِيَا بَاللّهُ الْمُنْ لِيَا مُنْ بَعْدُ مُوسَى مُنْصَدَدً قَالِمَا يَبْسُنُ يَدَدَيْهِ بَهُ دُي إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) الحجر : ٢٦ ، ٢٧ (٢) السكهف : ٥٠ (٣) الأعراف: ٢٧

<sup>(</sup>t) الـكون : .ه

أَلَحَّقَ وَالَى طَرِيقِ مُسْتَقِمٍ ، يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهُ وَآمِنُوا بـهـِ .. (أَ) إلخ ﴾ .

وفيهم من يؤمن بربه ، ومنهم من غلبت عليه شقوته كإبليس ، فهو من الضالين: ﴿وَأَنَا مِنَا النَّصَالِحُونَ وَرِمِنَا دُونَ ذَلِيكَ كُنُمَّا طَرَ ا ثِقَّ قِدَداً ﴾ (٢). ﴿ وَأَنَّا مِنَا الْمَاسِطُ وَنَ (٢) ﴾.

وفى إمكانهم أن يقصر فوا فى مادة هذه الأرض بسلطان من الله: ﴿ قَالَ عَفْرِيتُ مِن َ الْجُن ِ أَنَا آيَكَ بِهُ قَبْلُ أَنْ تَـقُـومَ مِنْ مَـقَامِـكَ ، وَ إِ نِّى عَلَيْهِ اَقَوَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَجَهَانِ الْمِينُ ﴾ (٢) ، ﴿ يَـعْمَاـونَ لَـهُ مَـا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبِ وَتَمَا ثِيلَ وَجَهَانِ كَا لَجُوابٍ وَتُحَارِبِ وَتَمَا ثِيلَ وَجَهَانِ كَا لَجُوابٍ وَتُحَدُورٍ رَاسِياتٍ (٤) ﴾ .

وفى استطاعة الإنسان - بإذن الله - أن يسخرهم هذا التسخير، ويتخذهم جندا له إذا بلغ ما يرشحه لذلك من صفاء النفس وقوة الروح، وإيثار الله له، كاكان سلمان عليه السلام، إذ حشر له جنوده من الجن والإنس: ﴿ وَ مِن الجن مِنْهُمُ عَن أَمْرِنا مِن يَعْمَلُ بَينَ يَدَيْهُم عِن أَمْرِنا وَ بَدِيهِ مِنْهُمُ عَن أَمْرِنا وَكُولَ مِنْ عَنْهُمُ عَن أَمْرِنا وَكُولَ مِنْ عَنْهُمُ عَن أَمْرِنا وَكُولَ مِنْ عَنْهُمُ عَن أَمْرِنا وَكُولَ مِنْهُمُ مِنْ عَدَابِ السّعير (٥) ﴾ .

وإذا كانذلك التسخير خصوصية لا تنبغى لأحد بعدسليان عليه السلام ، فإن سر تلك الخصوصية لم ينقطع بعده ، فقد روى الشيخان رضى الله عنها عن النبى صلى عليه وسلم أنه قال: ان عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه

<sup>(</sup>۱) الأحقاف : ۲۹ – ۳۱ (۲) الجن : ۱۱ ، ۱۶ (۳) النفل : ۲۹ (٤) سبأ : ۱۲ (٥) سنأ : ۱۲

فاخذته فاردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا اليه كلكم فذكرت دعوة أخى سايمان: ﴿ رَبَ اغْفُر ْ لَى وَ هَـْب ْ لَى مِدْكَمَا لاَ يَنْبَـَغِى لاُحَدِ مِنْ بَـدْدى ﴾ فرددته خاسئا

وهم يرهبون أهل الجد في الله المنعقدي العزائم على ذكره في كل حال ، فلا يعرضون لأحد منهم بطريق.

ومما له أوثق الصلة بموضوعنا أنه ما من آدمى إلا له قربن من شياطين الجن يلزمه حيث كان ، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« ما منكم من أحد الاوقد وكل به قرينه من الجن ، قالوا : وأياك يارسول الله ؟ قال واينى ، الا أن الله أعانني عليه فاسلم ، فلا يأمرني الا بخير »

وفى قوله عايه السلام: « إلا أن الله أعانى عايه » ما يدل على أن ملازمة القربن لايقصد بها إلا البغى على الإنسان ، وإلحاق الأذى به ... وفى قوله : « فلا يأمرنى إلا بخير » ما يدل على أن إلقاء الشر والوسوسة به هى الضرر الذى يريد عدو الله إلحاقه بنا ، إلا أن همة الرسول صلى الله عليه وسلم لوت زمامه وأخذت بحلا قبمه حتى أنزلته على أحكامها الفدسية فأسلم ، فلم يكن منه إلا الخير . . .

# من خصائص الشيطان

الك كان عن الج أردنا بها التمهيد والاستثناس لما نحن بصدده من الكلام عن أفق الشياطين، وماله من صلة بآفاف الإنسان المتعددة، فإنه الأفق الثالث من الآفاق الحيطة به، وله معها نهج من المعاملات. ولها أثر في المهمة المسندة إليه.

ولقد تكلمنا فيما مضى عن أمق الروح ، وأفق الملائكة ، ونحن في هذا الفصل بإزاء آية كريمة من آيات قصة آدم نشير إلى أفق ثالث هو أفق الجن ،

وتنبه الأذهان إلى ما يقابله ويطل عليه من آفاق الإنسان ونوافذه . . . فماذا فى هذه الآبة ؟

لقد ذكر الله فيها نار السموم التي خلق منها الجان ، وقونها بأخرى ذكر فيها الصلصال الذي خلق منه الإنسان ... ولا شك أن هذا الاقتران ليس محض مصادفة ، ولا هو لمحرد الإخبار وسرد الأحكام ، فإن الله سبحانه يذكر عقب هاتين الآيتين قصة آدم ، وماكان من استنكار إبليس وعصيانه ، وإعلانه حرب الإبادة الروحية على الإنسان ، حربا تسخر فيها جراثيم الإثم ، وجنود المعصية والإنحلال الخلق ، وهي شر ما يهزم فيه الأفراد والشعوب من حروب ومعارك!

فيناك – إذا – شأن أى شأن بيننا وبين هذا العدو المبين ، فإذا قرن الله تعالى بين ذكر الأصل الذي خلقا منه والأصل الذي خلق منه هذا العدو ، فهو اقتران يجاوز معنى السرد والإخبار المجرد إلى معنى من التحذير ، ينبه فيه الأذهان إلى ما يكن في أصل هذا العدو من خلائق السوء ، وخصائص الشر التي يهاك بها العباد . . . وهو تحذير ينقدح صوته وتطير شرارته من خلال المقارنة بين خصائص نار السموم المهلكة ، وخصائص الصاصال الضعيفة التي لا قبل لها بمكر مة خصائص نار السموم المهلكة ، وخصائص الصاصال الضعيفة التي لا قبل لها بمكر مة

ولقد سبقت الإشارة - في فصل سابق - إلى بعض خصائص الصلصال والحمأ المسنون... أما نار السموم الني خلق منهاالشيطان فلم نجد فيما قال المفسرون عنها ما يشفى غلة من يريد المعرفة ... فالسموم عندهم هي الربح الحارة بالنهار . . وقيل بالليل ... وقيل الحرور والسموم بالليل والنهار ، إلى آخر ما هنالك مما لاطائل وراءه .

والحق أن الجن كأثنات لا تدركها الأبصار – كم تقدم – ولا تقع في.

مستوى حواسنا العدادية : ﴿ إِنهُ يَرَاكُمْ هُـُو وَقَبِيلُهُ مِن حَيثُ لَا تَرَو بَهُمْ (١) ﴾ ... ومن التكلف الذي لا يفضى إلى شيء أن تحاول معرفة كنه النار التي خلقت منها تلك الدكائنات؛ فهي قطعا ليست كالنار التي نعرف، وليست كأي نار يمكن تصور هيئتها ، فتلك أمور سمعية يتوقف الإيمان بها على الخبر الصادق وحده الذي نزل به الوحى من عند الله ، أو صح عن المصوم صلى الله عليه وسلم .

والذي يهمنا من هذه النار ليس هو صورتها ، ولا العناصر التي تؤلفها ، بل خصائصها وأسرار صفاتها . . ولقد أوردنا ، أن الرسول عليه السلام حين تكام عن خلق الإنسان من تراب ، صرف أبصارنا عن هيئة الطين وصورته ، إلى ما تلمح مدارك الرمز من تقابل بين خصائص الطين وخصائص بشرية الإنسان . . . فنحن على هذا لسنا بصدد البحث في تركيب الصور والأشكال ، بل بصدد الصفات التي يمكن أن يستكن سرها ورا ، ذلك !

## (أ) الكبر

لقد قرر القرآن الكريم من هذه الصفات: الـكبر، وهووصف يرى في نووع النار إلى الاستطالة والاستعلاء وإرادة الارتفاع، وإنا لنقرأ في القصة الـكريمة أن الشيطان حضره ذلك الطبع حين أمر بالسجود لآدم فأبي أن يكون مع الساجدين فطرده الله من رحمته: ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لِكُ أَنْ تَتَكَبَرُ فِيها (٢) ﴾.

ولقد يدق على كثير من الناس معنى الـكبر ، فيذهبون في فهمه مذاهبشتي

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٧

أراحه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ محضه لذا ، وأعلن حقيقته سوية واضحة:
 « السكبر بطروب وغمط الناس » () .

وبطر الحق: رده وعدم الإذعان له .

وغمط الناس : ازدراؤهم وانتقاص أقدارهم وحقوقهم .

فالسكمبر على هذا: هو الأمانية الجاهلة ، التي تريد أن تسكمون إله ما في الأرض لا يخضع لحق ، وطاغية في الناس لا يريد أن يذهب أحدهم بكرامة أو خير ، إذ يرى نفسه أولى بكل شيء .

وكلتا شعبتى الكبر بارزة فى قصة امتناع إبايس من السجود لآدم : ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلاَّ تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْ ثُلِكَ ؟ قَالَ أَنَا خَيرُ ﴿ مِّنْهُ ﴾ خَلَقْتنى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِنْ طين ٍ ﴾ (٢) .

فقد توجه أمر الله إليه بالسجود – وأمره سبحانه حق – ولكنه رد هذا الحق ورفض الإدعان له ، معلنا فضله على آدم واحتقاره لشأنه : ﴿ أَ نَا خَيْرٌ مُّنهُ خَلَقْتْنَى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ .

#### (ب) ألعجلة والغضب

ومن صفات النار التي بمكن إسنادها إلى الشيطان كذلك ، ما ذكره القرطبي في تفسيره فال : قال الحكماء : « . . . ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والاضطراب » .

وهى صفات يمكن استنباطها بمجرد المشاهدة والمراس ، ويجمعها لك معنى العجلة والغضب ، ويستأنس لها بما رواه أبو يعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « المقائى من الله ، والعجلة من الشيطان » — قال الحافظ المنذرى : رواته

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم والترمذي (۲) الأعراف: ۱۲

رواة الصحيح ، وبما رواه أحمد وابو داود : أن الغضائي من الشيطان ، وأن ، الشيطان خلق من النار » .

أما العجلة فهى تصور النظر وسقوط الهمة عن التعلق بالغايات البعيدة. العالية ، اكتفاء بمــا يبدو من وجه الأمر وظاهره لأول وهلة .

ولعل المتأمل فى قصة امتناع إبليس من السجود لآدم، يرى أثر العجلة والفضب فى عصيانه أمر الله ، فإن طبع السكبر ماكاد يحضره ويتحرك فى نفسه حتى حضره طبع الطيش والخفة ، فمجل إلى اتخاذ هذا الموقف من الله ، دون أن يجد فى طبهه مسكة من الحلم والروية ، وأعماه غضبه الذى سارع اليه عن أن يرى عاقبة أمره ، وينظر فيما يحل به ، وهو الذى يعرف من قهر الله وبطشه ما يعرف .

- اختلف المفسرون في شأن إبليس عند نفسير فوله تعالى : ﴿ وَ إِذْ قُالَا ۖ

<sup>(</sup>١) البقر. : ٢١٦

لِلْمَلاَ أَيْكَ أَوْرِينَ ﴾ . فقال فريق منهم: إن إبليس كان من الملائكة ، بدليل أن الله وجه الأمر بالسجود إلى الملائكة ، ثم استثناه منهم لما عصى أمر السجود . فأسلوب الاستثناء في الآية يدل على أنه كان من الملائكة . ولما ردت عليهم آية سورة الكهف بقوله تعالى : ﴿ إِلاَ إِبْلِيس كَانَ مِن الملائكة النّجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّه ﴾ ، قالوا : إن المراد بالجن قبيل من الملائكة يتناملون ، ولهم ذرية ، لأن أبليس له ذرية . .

وهذا القول يعترضه أن الملائكة لانجوز عليهم المعصية ، فقد قال الله فيهم:
﴿ لاَ يعْصُونَ اللهَ مَـا أَمرَ هُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَـا يُؤْمَرُونَ ﴾ ، فإبليس إذ عصى لم تكن له عصمة الملائكة ، فدلت معصمته على أنه ليس منهم . . ذلك إلى أن الملائكة لا يتناسلون ولا ذرية لهم ، وقد منفه القرآن عقيدة الذين ﴿ حَمَلُوا الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُ مَا عَبِادُ الرَّحْمَنِ إِنْ أَنَا ﴾ . .

وذهب فريق إلى أنه من الجن لا من الملائكة مستندا إلى نص آية سورة الكمه : ﴿ إِلا الله الله من المهن المجن الله وحد أسلوب الاستثناء في آية الأمر بالسجود برد عنه ، لأن الله استثناء من الملائكة كا هو ظاهر الآية ، فهو – إذا – منهم ، لا من الجن فلجاً إلى تعليل هذا الاستثناء بأنه من الجن حقيقة ، ولكنه كان قد تربى بين الملائكة من صغره . فأخذ حكمهم حين أمروا السجود . وعلى هذا جاز الاستثناء

ونرى أن موضوع تربيته بين الملائكة وقصته التي قيلت فيه · من صنع الخيال ، إذ لم يرد شيء منه في كتاب ولا منة ثابتة · ·

والذى نراه في سأن إبليس: أنه من الجن كا تدل عليه آية سورة الكمف:

﴿ إِلا البليس كَانَ مِنَ الْجِنَ فَهَسَقَ عَنْ أَمْرَ رَبِهِ ﴾ وأن الأمر بالسجود لميصدر للهلائكة وحده . بلكان ثم أمر من ذلك صدر لإبليس خاصة ، دل عليه قوله تعالى في سورة الأعراف: ياإبليس (ما مَنَعَكُ الا تَسْجُد آذ أُمَر تُك ؟)

... وبما أن سورة الأعراف محكية فقد كان لدى المجتمع الإسلامي علم بذلك الأمر المخاص بإبليس ، فلما نزلت آية البقرة بعد ذلك بالمدينة كان وجه النظم أن يقال فيها: وإذ قال ربك للملائكة ولإبليس اسجدوا لآدم . . . الح » ، ولكن الله تعلى اقتصر فيها على : كرالأمر الصادر للملائكة ، اكتفاء بسبق العلم بالأمر الصادر للملائكة ، اكتفاء بسبق العلم بالأمر الصادر لإبليس . ومن البلاغة حذف ما تدل عليه قرائن المقام . فكيف بما تدل عليه تصوص القرآن الصريحة ؟ . . وأمثال ذلك الحذف في القرآن كثير . .

## شياطين الانس

ولقد قلنا إننا في قصة التكوين بإزاء تقرير صفات مجردة . فالشيطان ليس شرا على نفسه وعلى غيره إلا بهذه الصفات، فحيثا وجدنا هذه الصفات في تراب أو نار . . في إنس أو جن ، فنحن بإزاء شيطان ٠٠٠ و لهذا أمر نا في القران الكريم أن نستعيذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور من الجنة و الناس، بل لقد جاء القول صريحا في القرأن الكريم بأن من البشر شياطين تعادى الحق الذي جاءت الأنبياء به كما تعاديه شياطين الجن : ( وكذ ليك جَعَلْنا لِكُلِّ نَسْ وَالْجَنَّ بِنُوحِي بَعَضْهم إلى بَدَفْ وَرُونَ فَ نَجْرُ فَ لَمْ عَلَيْها فَرُورًا ( ) .

<sup>(</sup>١) الأنام : ١١٢

واشياطين الإنس في إضلال المجتمع وفتنته وتزيين الشر له أساليب تختلف باختلاف مالكل منهم من ثقافة أو ببئة أو مينة أو جاه . ولكنم تهدف كلما إلى غاية واحدة هي معاندة الحق ورد، ومحاولة إطفاء نوره . وأن تخطىء في هؤلاء الشباطين صفات الكمر والعجلة والضبق بدعاة الحق ، وإعلان الغضب عليهم والثورة بهم.

وإنك لتجد الكبر يذهب بالواحد من مؤلاء إلى حد الاشمئزاز من الله نفسه، دون الاكتفاء برد الرسالة، والإعراض عما جاءهم من الحق، ولقد ابتلينا في مجتمعنا هذا بمن إذا حدثته عن الله رأى نفسه فوق ذلك، وأنغض إليك رأسه، فإذا حدثته عما قال فلان أو فلان من الفرنجة البسط إليك وأقبلت أساريره نحوك بالبشر، وذلك ديدتهم في كل عصر ودأبهم الذي سجله الله سبحانه في قوله:

( وَ إِذَا ذُكِرِ اللهِ وَحْدَهُ أَشَمَأَزَّتَ فَلَوْبُ الذِينَ لَا يَوْمِنُونَ ۚ بِالْآخِرَةِ ، وَ إِذَا دُكِرِ الذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمَ يَستبشرون (١٠) ،

فإذا نظرنا إلى طبع الإنانية الذي غلب على الشيطان فملأه بالحقد على آدم ، ودفعه إلى أن يضمر له عداوة الأبد، وجدنا أن هذا الطبع نفسه هو الذي يدفع شياطين الإنس إلى معاداة الرسل والأنبياء، ودعاة الإصلاح في كل عصر، ذلك أنهم بدركون ما تهدف إليه الدعوة من تغيير أوضاع المجتمع، وهي أوضاع حسنت بها حالهم، واتسقت منافعهم، وقام لهم بها جاه وسلطان، فلا بتصور من أحدهم أن يستكين حتى يقضى عليه، بل لابد من منازلتها بكل ما بملك من قوة، ولا يتصور منه حينئذ أن يكون مستعدا للأخذ والعطاء، والإصغاء لتبين وجه الحق فيا يقال، فإن العقدة لديهم ليست في افتقارهم إلى وضوح البرهان ونصاعة الحجة، فلمل وضوح البرهان عما يزيد فزعهم، ويضاعف طاقات المقاومة في نفوسهم، فلمل وضوح البرهان عما يزيد فزعهم، ويضاعف طاقات المقاومة في نفوسهم،

<sup>(</sup>١) الزمر : ٥٥

بل المسألة بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت: حياة ترف وجاه ومنفعة ارتبطت بهذه الأوضاع، أو موت تفلت به منهم أسباب السيطرة والمنفعة...

## حرب صفات لصفات

وبعد ، فإذا لم نفرغ من كل خصائص الشيطان وطبيعة النار التي خلق منها ، فمن خصائص النار الإحراق، والإهلاك. والإتلاف... ولسنا بحاجة في تعرف ذلك في الاستثناس بأثر من الكتاب أو السنة ، فهو من خصائص كل نار نعرف، غير أنه إحراق لا ينال أجسامنا ولا الظاهر من صورنا ومادياتنا ، بل هو مسلط على

<sup>(</sup>۱) ابراهیم: ۹ (۲) الأعراف: ۱۲۷ (۳) غافر: ۲۹ (۱) الأعراف: ۱۲۷ (۲۰ )

حقيقة الإنسان ، وما أنشأه الإيمان فى صدره من دواعى الخير وعزائم الرشد ، وهى المعيار الذى تتقوم به درجته: « فان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ، ولـكن اغـا ينظر الى قلوبـكم واعمالـكم ، .(١)

فإذا أتى الشيطان على تلك القلوب والأعمال ، فقد أنى على حقيقة الإنسان ، وأباد أنفس ما يملك : فجرد باطنه من كل خير ، ولم يترك له إلا صورة اللحم والدم ، وهي لا تزن في ميزان الحق مثقال ذرة .

ولقد قررنا في غير موضع أن السر الذي نفخه الله في الإنسان هو الجانب الحي فيه ، وهو الذي يمد طبيعته الترابية السلبية ، بأسرار القوة والإيجاب . فإذا بها قادرة على إظهار أكل الفضائل وأحسن الصفات ... هذا الغرس الطيب ، وهذا النور في الطينة الظلماء ، هو الهذف الذي يكيد له الشيطان ، وهو ما يهيج فيه أعاصير الشر والحقد والغضب .

ولسنا الآن بصدد شرح تلك الحقائق النغيسة في كتاب الله ، ﴿ إِمَّا أَدْخُلُ فِي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري وابن ماجة .

<sup>(</sup>١٤) البقوة : ٢٦٠ ، ٢٦٢ .

جاب النطبيق العملى . ونحن في مقام التقرير النظرى لخصائص الأشياء . والحل على عبر فس إيمانك في هذا المقام أن نسوق لك ما جاء في صحيح البخارى متعلقا بهذا المعنى : « قال عمر رضى الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : فيم ترون هذه الآية نزلت: « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ... الآية » قالوا : الله علم . ففضب عمر وقال : قولوا نعلم أو لانعلم ... فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء بيا أمير المؤمنين ، فقال عمر : قل ياابن أخيى ولا نحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل ، فقال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل رجل عمل بطاعة الله ..

وإذا كان الشيطان يحرق ويدمر ما ينشئه الإيمان فى قلب ابن آدم من مظاهر الحياة والعمر ان الروحى . فإن تلك الصفات البغيضة . «الكبر، والعجلة، والغضب، هى ألسنته النارية التى يحتال لتسريبها إلى نفوس الناس . فأيما صفة منها استطاع أن يقذفها فى روع أحد، محقت ما فيه من خير ، وكان لها أثرها الاجتماعى السيء

قالحرب بين الشيطان والإنسان حرب صفات لصفات ؛ وقد ذكر لنا الإسلام من ملامح صفات الشيطان ما يـكني لمعرفتها والنجاة منها .

### المحور ألاصيل لعمل الشيطان

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٦ ، ١٧

وقد ذهب المفسرون مذاهب في تأويل قوله: « من بين آيديهم » و « من خلفهم » و « من خلفهم » و « عن أيمانهم » و « عن شمائلهم » ... وخالف بعضهم فيها بعضا . وكلم ا تعتمد على الرأى والاجتهاد في الفهم . ولكن لا شك في أنه قول يبين مدى ما سيبذل صاحبه من جهد في الاحتيال على فريسته . وأنه ان يدع في آدمى ثفرة إلا نفذ إليه منها .

ومضى الشيطان يتم محاجته لربه . ويبين نهجه الذى سيتخذه إلى ما يريد ، قال : « رَبِّ بِمَسَا أَغُو يَشَنِي لأُكُرِ بِنَّنَ لَهُمْ فَى الْأَرْضِ وَلاَ عُو يَشَنِي لأَكُرْ بِنَّنَ لَهُمْ فَى الْأَرْضِ وَلاَ عُو يَنَّهُمُ الْلُخْلُصِينَ (٥) ﴾

فهما أصلان خطيران ، منهما تحاك كل المكائد ، وعليهما تدار الخطط وللملوك .

التزيين في الأرض ، والإغواء …

الغي .

والني في الإنسان حالة معنويه تعترى صفاء باطنه فتفسده. وذهب اللخويون الى ربطها أو موازنتها بمايعترى باطن الفصيل من فساد التخمة والبشم بكثرة الرضاع، أو بما يعتريه من هزال وضمور اذا منع من الرضاع بسبب من الأسباب . . قال

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣٩ ، ٤٠

القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (قال ابن الآعر ابي: غوى الرجل غيًّا إذا فسد عليه أمره ، أو فسد هو في نفسه وهو أحد معانى قوله تعالى: ﴿ وَعَصَى الدَّمُ رَبُّهُ فَعُوى الفصيل ، إذا لَمَ مُربَّهُ فَعُوى الفصيل ، إذا لم يُدرّ ابن أمه )(1).

وقال صاحب القاموس المحيط: « غوى الفصيل بشم من اللبن ، أو منع من الرضاع ، فهزل وكاد يهلك » .

والإنسان يعتربه الفساد أو الني إذا انطمست معالم الفطرة في نفسه ، أو انقطع مدد الروح الإلهي عنه . فتطفأ بصائره . وتفسد مواهبه الروحية الباطنة ، وهو المراد بقوله : « لأغوينهم أجمعين » .

والغي ضد الرشد ٥٠٠ والرشد رشدان:

أما أحدها فعالة الإدراك التي يميز بها المرء ما يصلح معاشه وما يضره وهو المعنى بقوله سبحانه في القاصرين من الأيتام: ﴿ فَإِنْ آ نَسْتُم مُنْهُمْ رُسُداً فَادْ فَعُوا إِلَيْهِمْ آ مُوالَكُمْ (٢) ﴾ وهذا الرشد لا معول عليه إلا في تدبير المنافع المادية ، وهو درجة هينة من التمييز يبلغها الصالح والطالح متى أدرك سنا معينة في العادة ..

أما الرشد الآخر : فهدو درجة رفيعة من إدراك البصيرة : يهتدى بها المدرء إلى حقائق الوجود » (٣) ويميز قيم المعنويات ، فلا يشتبه عليه حق بباطل ، ولا يلتبس عليه الزيف الرخيص طاقيم النفيس ، وهو الذي ذهب موسى عليه السلام يطلبه من العبد الصالح : ﴿ هَلْ النَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تَعَلَّمَن عِمَّا مُعَلّمَة وَشَدًا ؟ (٤) ﴾ الصالح : ﴿ هَلْ النَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تَعَلّمَن عِمّا مُعَلّمَة وَشَدًا ؟ (٤) ﴾

<sup>(</sup>١) الجزء السابع ص ١٧٥

 <sup>(</sup>٣) قدمنا فرأفق الروح مايمتهر بيانا لهذا اللمني

وَأَصْحَابُ هَذَا الرَشَدَ يَبِدُونَ فَى سَأَرَالِنَاسَ كَالِمَالِيقَ بَيْنَ الْأَقْرَامُ ، وينظرونَ الله سواهُ كَا ينظر الرَّجَالُ إلى الأطفال وهم يعبثون ، وهؤلاء هم أوصياء الإنسانية التي لم تبلغ رشدها ، والقائمون على هدايتها بإذن الله إلى سواء السبيل : فَوَكَذَ الله أَنَّ تَجَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وسطا لِتَكَدُّونُوا شُهَداء عَلَى النَّاسِ ، وَيَكَدُّونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ مَ شَهِيداً (١) في وَيَكَدُّونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ مَ شَهِيداً (١)

وإنك لترى أثر ذلك الرشد في البحث عن الحق والاهتداء اليه في سيرة إبراهيم عليه السلام إذ قال الله فيه: ﴿ وَلَقَدَ ۚ آنَيْنَا إِبْرَ اهِيم رُشده مِن قَبّلُ وَكُنّا بِه عَالِمِينَ (٢٠) ﴾. فإنه أدرك بتمبيزه العالى أن هناك في هذا الكون حقا أكبر غير تلك الكائنات الأرضية، وغير تلك الكائنات السماوية التي تسخرها النواميس ؛ فليس هو كوكبا آفلا، ولا قرا زائلا، ولا شمسا غاربة. ﴿ رَائِيسَ كَمَشْلِهِ مَني \* وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢) ﴾ شمسا غاربة. ﴿ رَائِيسَ كَمَشْلِهِ مَني \* وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢) ﴾

فأرل ما أدركه إبراهيم صلى الله عليه وسلم: هو مقوط قيمة المرئيات، وقصور كل شيء منها أن يكون ربا له .. فقد قرأ على هذه المرئيات نفسها من آثار صفات الحالق سبحانه ما جعله يلتمس ربه في سواها .

وإدراك هذه الحقائق وتمييز قيمها هو مقتضى الرشد ، فهن أدركها كما يدرك. أن الواحد نصف الاثنين فهو الراشد ، وإلا فهو القاصر ، وإن حمل من إجازات. العلم وألقابه ما حمل .

وألك لترى أثر هذا الرشد فى ثبات إبراهيم عليه السلام إذ عرض على النار فَمُا تغير له رأى ، وإنه لنبات لم يتكاف له شجاعة ، فإن الحق الذى يفتن من أجله ساطع فى بديهة سطوع الشمس ، فليس فيه شك لديه.

<sup>(</sup>١)؛ البقراء : ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ١٥٠

ذلك هو الرشد الذى يحرق كبد الشيطان ، ويجهد جهده أن يجتالنا عنه ، ويطمس نوره فى بصائرنا . . وعكسه النى ٠٠ فإذا كنت قد أدركت الفرق بينهما فقد أدركت الفرق بين النور والظلمة ، والحياة والموت ، والعقل والحمق ، وما يريد لنا الله ، وما يريد لنا الشيطان !

يريد لنا الشيطان هذا الني الذي نفقد به إدراكنا المالى، وتمييزنا الرفيع، فلا نبصر في الحياة إلا ما حولنا من شخوص المادة الزائلة، ولا تميز إلا قيم بعضها بالنسبة لبعض، ولا نشتفل إلا بتثميرها واستيلادها، وتداولها، وتلك هي النكسة البائرة، والصفقة الخاسرة، التي لا يود الشيطان سواها!!

. .

#### التزيين

أما التزيين في الأرض ، ققد فسره ان كثير : بأنه تزيين المعاصى ، وفصل الزنخشرى ما أوجز ابن كتير ، فالأرض هي الدنيا : « لأزينها في أعينهم ، ولأحدثنهم بأن الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة ، ويطمئنوا إليها دونهـــا » .

وكل ذلك صحيح وبجمعه أنه يريد أن يزين كل زيف يعرض للمرء في حياته ، فاذا أقنعه بقبوله والتحول إليه فقد رده إلى التهاكة .

## كريين المتاع التافه

ومن التزيين ما يتم بإفساد الذوق العام للمرء . • • ونعنى بالذوق حالة الوجدان التي تحدث بالقلب حين بميز قيمة من القيم ، أو يتجاوب مع لذة من اللذات . .

فقد يزهد فى الشىء أو يقبل عايه ، وقد يطرب له أو ينقبض عنه ، وقد يحبه أو يسكرهه ، ولكن بعد أن يذوقه ويزنه بميزانه . وأغلى ما يذوقه القلب أو يفرح به: الإيمان بالله سبحانة ، فإذا وجد المرء حلاوة ذاك الإيمان وأحس زينته

فى صدره فهو آية سلامة الذوق وصحته ، وإليه يتجه قدوله سبخانه : ﴿ وَكُلَّكُنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ ، وَزَيَّنَهُ فِي ثَلُو بِكُمْ ، وَكَرْهُ لَلْمَ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضَلاً مِنَ الله وَ نِعْمَةً (1) ﴾

فإذا فسد الذوق بهذا النزيين انطمس فيه تأثره بالمعانى القيمة الجميلة، وانحط إلى اشتهاء أبخس القيم وأوكس العروض من أنعام وبنين ونحوهما، وهذا بمض ما يصيب المرء من الحكسة بتزبين الشيطان، وقد ندد الله به ونعاه على أهله في قوله سبحانه: ﴿ زُبِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَالْفِضَةَ وَالْخَيْلِ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَضَةَ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةُ وَالْفَضَةِ وَالْفَضَةِ وَالْفَيْلِ الْمُسَوَّمَةُ وَالْفَضَةِ وَالْفَضَةِ وَالْفَضَةِ وَالْفَيْلِ الْمُسَوَّمَةُ وَالْفَضَةِ وَالْفَضَةِ وَالْفَيْلِ الْمُسَوَّمَةُ وَالْفَضَةِ وَالْفَضَةِ وَالْفَيْدِنَ مَنْ اللَّهُ عَنْدَهُ وَالْفَضَةُ وَالْفَيْدِنَ ، وَاللَّهُ عَنْدَهُ وَالْفَضَةُ وَالْفَيْدِنَ مَنْ ذَلِكُمْ ؟ لِلَّذَين وَاللَّهُ مَنْ ذَلِكُمْ ؟ لِلَّذَين حُسَنُ المَانِ ، وَلَهُ الْمُؤْنَبِّلُكُمْ مَنَاعُ الْعَيْدِ مِنْ ذَلِكُمْ ؟ لِلَّذَين حُسَنُ المَانِ ، وَقَلْ "أَوْنُبِّلُكُمْ مَا خُرْدِي مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهَارُ (٢) إِلَيْ الْمُعَلِقِ اللَّهُ مَنْ ذَلِكُمْ وَاللَّهُ مَانَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهَارُ (٢) إِلَيْهَاتُ مَانَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهَارُ (٢) إِلَيْهَاتُ مَانَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهَارُ (٢) إِلَيْهُوالِمُ وَالْمُولُولِيْكُولُ مِنْ مَنْ مَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَانُهُ وَاللَّهُ مَانَانُ مَانُ مَانُ مَانُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ فَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ المُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ ال

## تزيين الظاهر

ومن التزيين ما يتم بفساد تقدير المرء لقيم الرجال . وتمييزه لحقائق الناس . بحيث تغدو مقاديرهم عنده مقيسة بمظاهرهم من الجاه أو المال أو الزينة . فهن يملك من ذلك شيئًا فهو الجدير بالتقدمة والرفعة وإن انحط معدنه النفسى ، ومن لاحظ له منه فلاميزان له ، وإن انطوى على أكبر قسط من عظمة النفس . وسمو الحقيقة ، وقديما عجب أهل الطائف أن ينزل الله رسالته على رجل من غير أهل الثراء والرياسة . فردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقلوا في تسويغ ذلك : والرياسة . فردوا رسول الله على رجل من القر يَتَيْن عَظيم من الْقر يَتَيْن عَظيم ، وهو الم يُن الله عليه وسلم ، وقلوا في تسويغ ذلك :

<sup>(</sup>۱) الججرات : ۲ ، ۸

وهذه حال لا يصلح عليها مجتمع . ولا تزدهر بها فضيلة ، ولذا كان لزاماعلى المصلحين وأصحاب الرسالات آلا يعبأوا بذلك الغناء . ولا يلتفتوا إلى شيء من تلك الزينة . ولا يختاروا أنصار رسالتهم ودعائم إصلاحهم ومجتمعهم الذي ينشدون إلا من ذوى القلوب، الذين عرفوا الحق ، وأرادوه ، وعملوا له وأقبلوا عليه . فأولئك هم خائر المجتمع الحق الذين يضمون له تقاليده السليمه . وموازينه السديدة . ويصرفونه عن القشور التافهة . وإلى هذا المقياس الحق والناموس الصادق وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ وَلَا يَسِنُ يَدُ عُونَ وَجْهَا مُعَ اللّه عِلَيْهُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَدُواهُ وَكَانَ تَطْعَ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَكَانَ أَنْهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَكَانَ أَمْمُ مُنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَاهُ وَكَانَ أَمْمُ مُنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَاهُ وَكَانَ أَمْمُ مُنْ أُغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَاهُ وَكَانَ أَمْمُ مُنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَاهُ وَكَانَ أَمْمُ مُنْ أُغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَاهُ وَكَانَ أَمْمُ مُنْ أُغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَاهُ وَكَانَ أَمْ مَا مُنْ فَعَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَالْمَاكَ أَمْ مُنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَالْمَاكِ فَكَانَ وَالْمَاكِ اللّهَ فَكَانَا وَالْمَاكِ اللّهُ فَلَالَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُو نَا وَاتّبَعَ مَمْ وَلَا وَاتّبَعَ مَا مُنْ أَعْمَالُكُ أَنْ وَالْمَاكُ وَلَا وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَلَا وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَلَا وَالْمَاكُولُولُوا وَلَا وَلَا وَالْمَاكُ وَلَا وَلَا وَالْمَاكُ وَلَا وَلَا

تزيين الظنون والوهم

ومن التزيين ما يخدع به المرء عن علمه وعقله فيجرى ، وراء الظنون والأوهام

<sup>(</sup>۲) الکرف: ۲۸

التي لا تستند إلى أساس، وحسب المرء جهلا أن ينصرف عن العلم بالله ، فما تنفعه فلسفته أو معارفه الدنبوية بعد ذلك شيئا ، فإن العلم بالله هو العلم بالحق ، وإذ التنفيذ الإنسان أن يجعل الحق أساس علمه فقل في جهله وضلاله ما شئت : ( فَا عَرِضْ عَمَّنْ تَو لَى عَنْ ذِكْرِ كَا وَلَمْ يُرِدْ إلا الْحَياةَ اللهُ فَيَا ، ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ( )

والقرآن حافل بأنباء هذه العقائد الوهمية والرد على أصحابها ردا يستعدى العقل وحده في نقض أصولها . وبيان مكان الوهم منها: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَا أَنَكُمَ مَهُا اللَّهِ مَهُا اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وفى عصرنا هذا تروج مذاهب اجتماعية فاسدة ، لا تستند إلى فطرة سليمة أو سنة من سنن الله المقررة ، فهى من قبيل ما يفعل فى كل عصر شياطين الإنس والجن إذ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا بما يلقون من أوهام ٤٠

(٤) الزخرف: ٢٠

<sup>(</sup>١) النجم: ٢٩ ، ٣٠

<sup>(</sup>۲) المنج : ۸

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ١٩

ويزينون من ظنون ، ولسنا بصدد بيان تك المذاهب أومناقشتها، فلذلك مجال آخر وميدان تزيين الظنون في الحياة اليومية أوسع ، ومن فضل الله سبحانه أنه لم يرض للمؤمنين من عبداده أن يسكون لهم لجاجة في ذلك التيه المظلم فقدال : ﴿ كِمَا اللَّهِ مِنَ الظّدِينَ آ مَنُوا الْجَمَيْنِوا كَشِيرًا مِنَ الظّدَنَ إِن بعض الظّدَنَ إِن بعض الظّدَنَ إِن بعض الظّدَنَ إِنْ مَمْ (۱) ﴾

إذ كثيرا ما يرتب المرء على تلك الأوهام نتائج بعيدة الأثر، فيحب أو يكره. ويقعد أو ينهض. وبعارض أو يؤيد، ويحارب أو يسالم. تبعا لما يلتى اليه الوهم من تفسير خاطىء لبعض الأمور. أو استجابة لظن تخيل معه أن سيحدث كذا وكذا من النتائج. وهذا أسوأ مايزين الشيطان للإنسان. ويفسد به رأيه... وقد نعى الله على قوم قعودهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم استرسالا مع وهم فاسد وتخييل سقيم: ﴿ بَل طَنَنْتُم أَن لَن يَنْقِلِب الرَّسُولُ وَظَنَنْتُم ظَن الله عَلَى قَو مَ الله عَلَى وَ الله وله والمؤ مَ الله عليه وسلم استرسالا مع وهم فاسد وتخييل سقيم: ﴿ بَل طَنَنْتُم أَن لَن يَنْقِلِب الرَّسُولُ وَظَنَنْتُم ظَن السَّو ، وكُنْتُم قَو مَا بُوراً ﴾ (٢) .

# تزيين الغمل السيء

ومن تزيين الشيطان أن يلقى فى صدور أهل المعاصى أنهم أفضل وأقوم من سواهم . وهذا باب يطول استقصاؤة . وما رأينا مدمنا أو مقامراً . أو مسرفاعلى نفسه بمعصية ، أو لصا كبيرا أو صغيرا إلا وقد زين له سوء عمله بضروب عجيبة من المسوغات : ﴿ كَمْدَ لِكَ زُبِّينَ لِلْمُسْمِ فِينَ مَا كَا نُوا يَعْمَلُون (٢٠ ﴾ ومن التزيين ما بخيل فيه إلى الجبارين والطغاة من أهل الجاه والسلطان، أنهم

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ۱۲ (۳) الفتح : ۱۲ (۳) يونس : ۱۲

على آلحق. وأن مناوئيهم من المستضعفين على الباطل، وقديما قال فرعون لقومه: ﴿ مَا مُأْرِيكُمْ إِلَا تَمَا أَرَى ، وَمَا أَهُدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (1) ﴾ ﴿ وَكُذَ لِكَ كُزِّينَ لِفُرْعُونَ مُسوءً عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ، ومَا كَيْدُ فِرْ عَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابِ (٢) ﴾

\* \* \*

أعاذنا الله من كيد الشيطان وتزيينه وهدانا سواء السبيل .

<sup>\* \* \*</sup> 

البائباكامين

أفقالمادة



# أفق المادة

﴿ وَعَـُلُمُ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُمُّا ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَة ، وَقَالَ آنْبِشُونِي بِأَسْمَاءِ مَؤُلاهِ إِنْ كُنْتُهُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا : فَقَالَ آنْبِيشُونِي بِأَسْمَاءِ مَؤُلاهِ إِنْ كُنْتُهُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا : سُبْحَـانَكَ لَاعِلْمُ لَنَّ الْعَلِيمُ النَّهُ اللَّهُ مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ النَّهُ الْعَلَيمُ اللَّهُ الْعَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلِ

هل أتينا على كل ما أوردته القصة من خصائص آدم التى تـكون منه إنسانًا ، وتجعله أهلا لمعالجة شئون هذه الأرض ومزاولة مراسم الخلافة فيها ؟ . لا ، وإننا ما بقى منها .

نعم لم نزل بصدد الطواف حول ذلك المعنى السكبير – الإنسان – لنعرف ما يحيط به من آقاق ، وعلى ضوء ذلك ما يحيط به من آقاق ، ونعرف النوافذ المطلة منه على كل أفق ، وعلى ضوء ذلك معرف – بانتدريج – الخطوط الجامعة لشخصيته، خطا بعد خط، ونتبين الآفاق الخطيرة التي سوى عليها كيانه المعجز الخطير .

ولقد عرضنا – في الفصول السابقة – ما قررته القصة من مواهب الروح التي نفخها الله فيه ، وهي مواهب وصفية محضة ، تتعلق بالمعنويات لا بالمحسات ، ولاترشحه وحدها لمزاولة أي غرض جليل في هذه الأرص ، وهذا الخليفة الممتاز يجب أن يمبط إلى أرضه ، وهو مجهز بالملكات التي تمكنه من الهيمنة عليها ، واستخراج ما في كنوزها من خير وثروة ...

أو يهبط إليها وهو يحمل معه بأمر الله مفانيح كل شيء فيها ، وذلك هو بعض مقتضيات الخلافة ، وأيسر شرائطها التي لا بد منها . .

<sup>(</sup>١) البقره : ۲۱ ، ۲۲

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْدَاءَ كُلُمَّا مُمَّ عَرَضَهُم عَلَى الْمَلائِكَةِ ﴾ فالضمير في «عرضهم» يعود على الأسماء ،وهو ضمير يختص بالعقلاء ،ولا يجوز أن يعود على الأسماء إلا إذا كان مر ادا بهامسمياتها لامجوعة حروفها التي لا تعقل، قال الزمخشرى: ثم عرضهم ، أي عرض المسميات. وإنما ذكر الضمير لأن في المسميات العقلاء».

فَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَمَا تَعْلَمُ حَمَّاتُقَ الْأَشْيَاءُ ، وَسَنَنَ اللهِ التَّي تَحْكَمُهَا وتضبط خيرها وشرها ، وتنظم نفعها وضرها .

وليس المراد بالتعليم أنه سبحانه أعطاه درسا في الكيمياء والطبيعة والفلك والطب ونحوها بما يضع في يده أزمة قوانين هذا الكون الأرضى، انما المراد أنه بث فيه من أسرار الفهم والتمييزو الاستعداد الفطرى ما يكشف به تلك النواميس والسنن ويميز خصائص الاشياء بعضها من بعض

والتعليم هذا مسند إلى الله سبحانه، وحين نعود إلى معانى التعليم التي أسندها الله إلى ذاته مباشرة \_ أى بدون وساطة ملك أو بشر من الرسل \_ براها كلما في القرآن المكريم دالة على ماوهب الله سبحانه من استعداد فطرى الإدراك والفهم والإلهام والمعرقة .

وقد يكون هذا الاستعداد الفطرى عاما شاملا جميع أفراد النوع الإنساني كا في قوله سبحانه : «علم الإنسان مالم يعلم » وقوله : ﴿ خَلَـقَ الْإِنْسَانَ عَلَـمَهُ الْبَيَانَ ﴾ ، أى أودع فيه سر النطق والتعبير عما يجول في نفسه من للعاني .

وقد يكون هذا الاستعداد هبة خاصة لفرد معين ، أراد سبحانه أن يميزه به وبجعله خصوصية له ...

ولقد كان يوسف عليه السلام ذا بصيرة ملهمة . وملكة مرنة فى تأويل الأحلام، فلما فسر لصاحبيه فى السجن ما رأى كل منهما من رؤيا قال: ﴿ ذَ لِكُمَّا مِنَّا عَلَمْ مَنْ استعداد للعلم والفهم ، وهو عليه

السلام إنما يرجع في ذلك إلى قول الله عنه: ﴿ وَالْمَا بَلَمْ عَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَكُمْ اللّٰهُ وَعُلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَبْرِ عَنْهُ فَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللُّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

وواضح أن التعليم في حالقيه العامة والخاصه ، مرادبه مسر المواهب التي جهز بها المرء ليدرك أسرار ما يتصل به ، ويعلم حقائق ما حوله من الأشياء ، فإذا فسرنا قوله سبحانه : ﴿ وَعلَّمَ آدَمَ الْأَسْدَمَاءَ كُلَّمًا ﴾ . بما فسرناه به ، فليس هو مذهبا لنا في الفهم ، ولا رأيا نبتكره، إيما هو نهج القرآن، وعين المفهوم من كلامه سبحانه ، كلا أسند التعليم مباشرة إلى ذانه الاشريفة

والآيات الكرية إذ تشير إلى تأهيل أدم بخاصية العلم ليقيم في الأرض

<sup>(</sup>۱) يەرسىف : ۲۲

نمطا جديدًا من الحياة، إما تسير في الحط الذي يقرر المواهبالتي ترشحه للخلافة... ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن نشير إلى خاصته الأسياسية التي هي رأس خواصة كليها ، تلك التي وردت في قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَمْـلائكة . إنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِمِينٍ . . فَإِذَا سَوَّ يَتُهُ ﴿ أَى أَيْمَتُ لَهُ كَيَانَ بشريته وخواصها ، اذا سويته على هـذا – وَ نَفْخْتُ فِيهِ رُوحِي ، قَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ ﴾، فقد أخبر الله الملائكة أن الخليفة المرتقب سيمتاز بخاصية روحية زائدة على خواص بشربته الأرضية في معرض تـكريم له في الملأ الأعلى ، فقد هيئت الملائكة بذلك لأن تدرك « الأسماء كلم ا » أى الأشياء كلم ا . كا في قُولُه تَمَالَى: « وعلم آدم الأسماء كابرا . . وقد حددت مدارك الإنسان مدى تلك « الـكلية » في قوله الأسماء كلم أ . . فهي الـكون كله ظاهر . وباطنه . . . ونعني بالظاهر كائنات الطبيعة ، وما تقضمن من ثروة وطاقات ، ومالها من قوانين ومعطيات .. معطيات في شتى علوم الكون كالـكمياء والطب والأحياء والفلك ونجوها ، وما يستنبط من ذلك من منافع وصناعات ووسائل للعمارة .. والمقل يوجه لذلك خواصه التي نسميها الإدراك الحسى ، أو العقل الطبيعي والرياضي . . . والمراد بالباطن ما ندركه في الكون الطبيعي نفسه من دلالة كاثناته على الخالق. والعقل يوجه إلى ذلك خاصية الخالفية التي تبصر في الـكون أنه مخلوق، فإذا استقرت على ذلك انكشفت للفكر معالم الصنع الدالة على صفات الصانع تعالى : صفات القدرة ، والعلم والحـكة، والـكرم ، والود والرحمة والبر .. ومعرفة الله هي حقيقة العلم.. وما أحكم مايلحظ الألوسي دخول هاتين الناحيتين: الظاهرة والمباطنه في مضمون قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلمها» ، فيقول في تفسيره : «والحق عندى . . وهو مايقتضيه منصب الخلافة ، هو أنها أسماء الأشياء علوبة أوسملية . . جوهرية ، أو عرضية » ، ويقول في ناحية التعليم الحسى : « إنه خلقه من قوى متبايئة مستمدًا لإدراك أنواع المدركات، وألهمه معرفة « ذوات الأشياء» وأسمائها وخواصها — ومعارفها، وأصول العلم وقوانين الصناعات وتفاصيل آلاتها، وكيفيات استعمالاتها » ويقول عن حقيقة العلم في الناحية المعنوية: « هو ظهور الحق جل وعلافيه .... بجميع أسمائه وصفاته حسب استعداده الجامع بحيث علم وجه الحق في تلك الأشياء، وعلم ما انطوت عليه، وفهم ما أشارت إليه ...

والهلنا قد صرنا بإزاء حقيقة قاطعة بأن ذلك « العلم السكلى » كان قدراً حتميا لقيام الحلافة، إذهى بدونه تصبح غير ذات موضوع، فليست الخلافة حلية أو شارة مما تتزين به الصدور في معرض الفخر والمباهاة، إنما الخلافة نهج من العمل، وتكليف رفيع القدر لاتؤدى تبعانه، ولا يتحقق على وجهه إلا بالعلم . ولعل هذا يرشح المذهن والنفس إلى موضوع الخلافة ...

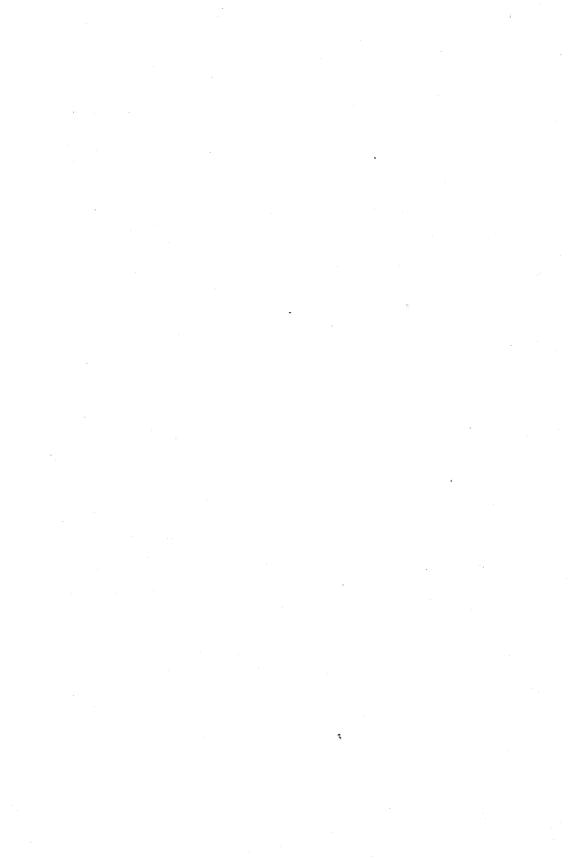

الباشكارس

الخلافة



# أولاً: في إطار الخلافة

# ١ \_ من الحليفة ٢٠٠٩

الخليفة في اللغة من يخلف غيره في أمر من الأمور: قال الإمام الطبرى في تقسيره . . . « الخليفة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر ، إذا قام فيه مقامه »

واختلف العلماء فيمن هو الخليفة ؟ ...

(أ) فروى الطبرى عن الحسن البصرى: أن المراد بالخليفة: « هم أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم ، ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله »

فالخليفة فيما يرى الحسن البصرى – ليس هو آدم عليه السلام ، إنما هم بنوه لأنهم يخلفون أباهم وبخاف بعضهم بعضا

(ب) ويقول القرطبي: « والمعنى بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم عباس . وجميع أهل التأويل . آدم عليه السلام » فابن مسعود وابن عباس وغيرهم يرون الخليفة هو آدم – عليه السلام – لا أبناؤه .

(ج) ويقول الزمخشرى: « وأريد بالخليفة آدم . واستغنى بذكره عن ذكر بنيه . كما يستغنى بذكر أبى القبيلة فى قولك: مضر وهاشم » أى أن الزمخشرى يرى المراد بالخليفة هو آدم وبنوه جميعا، وإنما لم يذكر بنوه فى الآية اكتفاء بذكر الأب لأن ذكره يشملهم ويدل عليهم ، على مألوف العرب فى الاكتفاء بذكر الأب حين يراد القبيلة كلها ، كما يقال: مضر ، والمراد بنومضر جميعا . . ويوضح ابن كشير ذلك بقوله: « والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً \_ أى بعينه \_ إذ لو كان ذلك لما حسن

قول الملائكة : ﴿ أَ يَجْدَعَلُ فِيهَا مَن أَيفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل هذا » . أى أن الملائكة رأت أن وصف الخلافة ينسحب على النوع بأسره \_ لاعلى آدم فقط \_ فكان كلامهم عن الإفساد وسفك الدماء متوجها إلى من يفعل ذلك من ذريته لا إليه .

والآية الـكريمة تتسع للأقوال الثلاثة • • وليس ما يمنعنا أن نختار ما رأى. الزمخشري وابن كثير ، لأن فيه معنى زائداً على القولين الآخرين ، فالخلافة فيه تخص آدم وأبناء. جميعا - ولأن نصوص القرآن في القصة وغيرها تدل على أن عناصر تكوينه - عليه السلام - هي عناصر تكوينهم ، فاستعداده للاتصال. بأفق الشياطين . هو استعدادهم ، وملكات التعلم التي بثت فيه ليعلم خصائص. الأشياء كلمًا . هي مواهب بنيه ولا ريب. . وخصائص الروح الإلهـ يالتي نفخها الله في آدم فأكرمه بها هي خصائص الروح في بنيه ، والله يقول: ﴿ وَ لَقَدْ كُرَّ مُنَا بني آدَمَ ، وَحَمَلُ عَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزْفَنَا هُمْ مِنَ الطَّيْباتِ ، وَ فَضَّلْمُنَا هُمْ عَلَى كَيثِير يِمُّـن خَلَـقُنَا تَفْضيلا (1) ﴾ فالتـكريم في قوله تعالى : « و اَقَدْ كَرَّ مَنَا بَنِي آ دَمَ » يرجع إلى خصائص الروح التي تهب اصاحبها من الكمالات ما يـكون به أهلا للنـكومة . . وفي معنى اجماع آدم وبنيه على خصائص واحدة جاء قوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ خَلَـٰقَنَا كُـم مُمْمٌ صَوَّرِنا كُسم نم، قُلْـَنَا لِلْمُـلائِكَةِ الْمُجْدُوا لِآدَمَ (٢) ﴿» فإن حق المقام أن يقال: ولقد خلقنا آدم ثم صورناه . ثم قلنا للملائكة ٠٠ الخ . لأن خلقنا وتصويرنا إنما جاء بعد خلق أبينا آدم وتصويره وإسجاد الملائكة له ، لا قبله ، واكنه عدل إلى إظهار الكلام في صورة خطاب لنا ، ليقرر أن خلقه لآدم هو خلق لنا . وتصويره لآدم

<sup>(</sup>٢) الأعرا**ب: ١١** 

هو تصوير لنا .. وإذا كانت خصوصيات الامتياز – التي أهل بها للخلافة – دائرة بينه وبين بنيه ، كانت الخلافة تكليفا له ولبنيه ، ولا جرم . .

### ٧ - الخلافة عن من ؟

وللعلماء في ذلك \_ أيضا أقوال منها: أنها خلافة عن الملائكة ، أوعن الجن أو عن الله تعالى · ·

(أ) فروى الطبرى عن ابن عباس: أن أول من سكن الأرض الجن. فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. وقتل بعضهم بعضا. فأخرجهم الله منها إلى جزائر البحور وقمم الجبال، ثمخلق آدم فأسكنه إياهابعده، فلذلك قال: ﴿ إِنِّي جَاعِلْ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة ﴾ يخلفون الجن فيسكنونها ويعمر ونها (أ) فالرواية المعزوة إلى ابن عباس رضى الله عنه تدل على أن الخلافة في الأرض هي عن الجن ... ثم ذكر الرأى الذي قال: إنها خلافة عن الله تعالى . . .

(ب) ويقول القرطبي في تفسيره : « إنه يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض، أو من كان قبله من غير الملائكة على ماروى » ، فهى عند القرطبي خلافة عن الملائكة أو عن الجن • •

(ج) وقال أبو السعود فى تفسيره: « المراد بالخلافة: إما الخلافة من جهته سبحانه فى إجراء أحكامه • • وإما الخلافة عن كان فى الأرض قبل ذلك .

<sup>(</sup>۱) تسكملة الرواية المعزوة لملى ابن عباس هى : أن الجن حين أفسدوا رسفكوا الدماه، أرسل الله عليهم إبليس فى جند من الملائك فقاتابهم حتى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال و لاندرى مدى صحة لمسناد ذلك لملى ابن عباس رضى الله عنه و على أن أقواله ابن عباس لما تنلقى بالتقدير والاعتبار فيما بخبر أنه سممه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فهمه من نصوص القرآن والسنة ، أما ما يعزى إليه من أخبار الغيب ممالم يرد فى كتاب الله أو نص ثابت عن المعموم ، صلى الله عليه وسلم ، فانا أن نشك فى نسبته لم يد وأن نضافه لملى جلة الاسرائيليات التى دسها علينا خبثاء اليهود :

(د) ويقول الفخر الرازى. إن الخلافة « إما خلافة عن الجن ، وإما خلافة عن الله »

( ه ) ويقول الزمخشرى : إن الخلافة إما عن الملائكة ، وإما عن الله تعالى: ولا يخرج ما في سائر كتب التفسير القديمة المعتمدة على ذلك ٠٠ ومنها نرى أنهم يختلفون على الجن والملائكة ، ولا يختلفون عن أنها خلافة عن الله عز وجل ( و ) وهناكمن يقرأ ما يحكميه الله تعالى عن الملائكة مِن قولهم: « أَ تَجْــعَلُ فيهَا مَنْ أَيْفِيدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ مَاءَ وَكَوْنُ نَسِّمُ بِحَمْدِكَ وَأَنْفَدسُ لَكَ » فيذهب إلى أن آدم كان خليفة لأقوام سكنوا الأرض قبله • كان دأبهم الإفساد فيها وسفك الدماء ٠٠ ويبني رأيه على أن الملائكة – وهي ذوات نوانية لا لا تعرف الفساد ولا سفك الدماء – ماكانوا يقولون قولهم ذلك إلا لأنهم رأوا طرازا من البشر عاشوا قبل آدم في الأرض يمثلون تلك السيرة الفاسدة ... وهو قول لم نجده لأحد من قدامي المفسرين - فيا خلص إلينا من كتبهم وأقوالهم-وهو استخراج لا بأس به ، بل قد يكون أقرب إلى المعقول من الظن بأنها خلافة عن الجن ، إذ الجن لا دماء لها تسفك كالإنسان . والحمنه يصطدم بمايفيده ظاهر نصوص القرآن الكريم من أن آدم أبو البشر ، إذ ايس في تلك النصوص ما يفيد بظاهره أن آدم عليه السلام - قد سبق ببشر مثله في هذه الأرض ، بل كلمها تشير إلى أنه بدء ظهور البشر ، ورأس الإنسانية القائمة الآن ، والله تعالى يقول للملائكة : ﴿ إِنِّي خَالِقُ ۖ بَشَرًا مِن ۚ طِين ﴾ فهو إخبار باستجداث عنصر \_ أو كائن جديد في هذه الأرض . . . فالقول بهذا الرأى اجتهاد تحفه مزالق كشيرة ولا يستقيم إلا بتأويل كلام الله في غير ضرورة ملجئة . وهو في البحث العلمي ، مذهب من يترك اليقين إلى الظن ٠٠ وفي الدين مذهب من لا يستبرى، الدينه وعرضه .

ولعل الذين ذهبوا إلى هذا الرأى استانسوا له بما عثر عليه علماء الحفريات من جماجم وعظام لجنس من المحلوقات انقرض من مثات الألوف من السنين ، يظن أنه أصل الإنسان الحالى لبعض وجوه الشبه بينها وبينه ... وهو استئناس خاطىء ، فإن هذه الحفريات ما تزال في دور الظنون ، ولم تبلغ مرتبة العلم اليقيني بمد ، وما زال رجالها مجدين في سد الثغر أت القائمة ، واستكال الحلقات المفقودة ، وايس من الدين ، ولا أصول البحث العلمي في شيء أن ندع اليقين الذي تستقر عليه ضمائرنا وعقائدنا بكتاب الله ، إلى فروض وظنكون لا تورث سوى البلهة والشك

(ز) وقد ذكر أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار - رحمه الله - فلا كتابه قصص الأنبياء أنه: «قد وجد من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدعون أن عران بلادهم أقدم من خلق آدم ، كأهل الهند، وقد كانوافي الزمان السابق يدعون أن آدم كان عبدا من عبيدهم ، هرب إلى الغرب بأولاده .. وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير المعرى بقوله:

وهو قول لم يورده الأستاذ إلا على سبيل استكمال عناصر البحث ، فهو رضى الله عنه أجل من أن يعول على أساطير القدامي ، وأوهام الشعراء

#### ٣ - الخلافة عن ألله

فإذا عرضنا تلك الأقوال، رأينا مجىء آدم إلى الأرض ليعيش فيهابعدأقوام سبقوه، أمرا عاديا ليس فيه ما يستحق أن ينوه الله بقدره، ويعلنه إلى الملائكة في معرض التبحيل والإشادة

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ص ١١ .

وقد نفهم أن يخاطب الله آدم بأنه جعله خليفة من قبله ، ليكون الخطاب توجيها إلى التأمل فى مصائر من سبق، تثبيتا للقلب ، وتحصيلا للعبرة .. أما أن يكون الخطاب للملائكة يخبرهم فيه بأنه سيخلق بشرا مكان بشر سبق ، فإن خلوه من مر امى العبرة والحكمة يصرف الذهن عن اتخاذه رأيا يحفل به .

هذا على افتراض أن ثمت بشرا سبقوا آدم ، فكيف والافتراض ساقط ، وفي الرأى ما قدمنا من ثغرات ؟ ... فإذا عرضنا للرأى الذي يقول: إنها خلافة عن الجن لم نجد في نصوص الكتاب أو السنة الثابتة ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد (1).

على أن إخبار الملائكة بأنه سيخلق بشر ايخلفون الجن فى سكنى الأرض ، هو كإخبارهم بأنه سيخلق بشرا فى الأرض مكان بشر سبق ، فى خلوه من الحكمة ، وعدم جدارته بالاعتبار .

فإذا نظرنا إلى الرأى الذي يقول: إنها خلافة عن الملائكة ، برزت لنا نفس الاعتراضات التي تعترض خلافة الجن . . ومهما ننظر في خصائص الملائكة وأعمالهم ، فإن المباينة بين أمرهم وأمر الإنسان لا يتصور منها أنه — في أحسن حالاته — يؤدى الآن ما كان يؤديه الملائكة من قبله في هذه الأرض . .

أما أنها خلافة عن الله ، فذلك ما نجد له وجوها من الاستدلال يطمئن اليها العقل منها : تنويه الله به ، فإنه سبحانه قد أعلنها ، ومهدلها في الملا الأعلى قبل إظهارها بقوله : وَإِذْ قَالَ رَبِكَ لِلْمُلاَ ثِكَةً إِنِّى جَاعِل فِي الأَرْضِ خَلِيهَةً » بقوله : وَإِذْ قَالَ رَبِكَ لِلْمُلاَ ثِكَةً إِنِّى جَاعِل فِي الأَرْضِ خَلِيهَةً » وإنما يكون ذلك حين الحفاوة بالأمور الجليلة والأقدار ذات الشأن . . وليس من ذلك في شيء أن بشر السيخلف بشرا في هذه

<sup>(</sup>۱) تناقش هذه الآراء لا لأنها جديرة بالمناقشة ، بل لبطمئن من يحسنون الظن بها لملى أننا اخترنا من دونها الحلافة عن الله عن تمحيص وموازنة.

الأرض أو خلقا سواه ، جنّا أو غيره ، فإن العقل – على فرض جواز ذلك – لا يرى فى شىء منه أى ميزة تدعو للحقاوة بها والتمهيد لها قبل ظهورها على النحو الذى بينا ...

ومنها ما نلحظه فى دعوة الملائكة إلى مودة ذلك الخليفة ، والحفاوة به ، والسجود له سجود تحية وتكرمة . وهو أمر خطير لا نجد له حكمة ، إذاكان قد أريد لهذا الخليفة أن يكون خليفة لجن أو بشر أو نحوها . . إنما تبدو الحكمة وتستقيم الدعوة حين نلحظ أن المحتفى به خليفة عن الله جل شأنه :

ذلك إلى أن هذا الخليفة قد نفخ الله فيه من روحه ، فصارت خصائص الروح قوام وجوده ، وجماع مواهبه ، . وليس لله تعالى صورة حسية ، إنما هي الصفات ، قال الإمام النيسابورى في تفسيره شارحا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله خلق أدم عل صور ته (أى خلقه على صفته ، فأعطاه — على ضعفه من كل صفة من صفات جماله وجلاله أغوذجا » وسيأتي مزيد بيان لهذا الحديث ، إنما بعنينا منه في هذا المقام تلك الصفات القدسية في الإنسان ، فإن الذي يلحظها حين التحدث عن الخلافة إنما يلحظ النموذج الذي يقرر للبشر مكانه من الله ، وبالتالي مكانه من الخلافة عنه سبحانه ، وليس في منطق تلك الملاحظة أي مكان عليه عن غيره جل شأنه . .

## ٤ - الخلافة وتوحيد ألله وعبادته:

وإذا خلصنا إلى أن خلافة الإنسان هي خلافة عن الله تعالى ، فما عسى أن يكون موضوعها ؟ . . هل هو توحيد الله – عز وجل – مثلا ؟ . . أو هو عبادة الله ؟ . .

<sup>(</sup>۱) روّاه البخاری ومسلم

والذى يبدو بقليل من التأمل أن توحيد الله « حقيقة » من حقائق الـكون القائمة ، أما الخلافة فمنهاج يؤديه المرء عن غيره نيابة عنه .

والفرق بين الحقيقة والمنهاج: أن الحقيقة بمثابة القاعدة التي يهتدى بأحكامها وأن المهاج هو الخطة التي يهتدى فيها بأحكام القواعد، ونور الحقائق.

توحيد الله حقيقة لابد أن ندركها لنصحح بها سلوكنا ونقوم بها أعمالنا فهى في وجودنا الروحى: وجود القيم والمثل تقوم مقام الواحد نصف الاثنين في وجودنا الاقتصادى ، حيث نقوم بها موازين الصفقات ، ونصحح عليها حساب الربح والحسارة . .

توحيد الله مَــملم معالم الــكون ، به تعتدل الأوضاع ، وتنهيأ المقول العمل ، وليس هو العمل ذاته . .

توحيد الله نور لحامل المنهاج ٠٠ وايس هو خطة ذلك المنهاج ٠٠ وايس هو خطة ذلك المنهاج ٠٠٠ وإذا كانت الخلافة ليست هي توحيد الله ١٠٤ هي عبادته سبحانه ٢٠٠

إن مما لا شك فيه أن الإنسان خلق — أساساً - ليعبد الله ، وهو سبحانه يقول: «وَمَا خَلَـ قَتَ الْجِـنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ». فإذا كانت العبادة هي الخلافة ، كان معنى الآية: أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا ليخلفوه ، وهو معنى لا يستقيم مع عدة اعتبارات مسلمة . منها:

- أن وصف العبودية مطرد في كل ذات، وليس كذلك وصف المخلافة، فكل خليفة عبدلله ، وليس كل عبد خليفة • وقد يكون للرجل على ما كان في الماضي عبيد كثيرون ، فيصطفى بعضهم ليؤدى عنه بعض مهاته ، أو ليخلفه في بعض شأنه في جهة من الجهات . . وليس من مستلزمات العبودية أن مجعلهم كام كذلك . .
- وقد يكون من التطبيق لما تقدم أن الله تعالى لم يقل في الجن ، ولا

في الملائكة : أنه نفخ فيهم من روحه بل جمل ذلك خصوصية للإنسان وحده » فلماذا أمده سبحانه مها ؟

إن العبادة ليست هي العلة التي اقتضت تأهيل الإنسان بتلك الخصوصية، فإن الملائكة يعبدونه سبحانه بدون حاجة إليها، وكذلك الجن . . إنما تظهر العلة إذا لاحظنا — إلى جانب ذلك — أن الله جل شأنه لم يقل في الجن ولا في الملائكة انه جاعلهم خلفاء في الارض، بل خص الإنسان وحده بذلك ، فنخلال الارتباط الوثيق بين الخصوصيةين : خصوصية الروح ، وخصوصية الخلافة ، تنقدح العلة الصحيحة ، ويسوغ لنا أن نقول : إن تلك الروح بمالها من خصائص الإمداد والمونة — كانت تأهيلا لابد منه الإنسان، أو جهازا لا تؤدى مقاصد خلافته بدونه . فتقرير الروح موهبة للخلافة ، مع إسكان تحقق العبادة بدونها ، يظهر الفاصل الذي يجمل الخلافة شيئا غير محض العبادة .

• على أن موضوع العبادة بمعناها الخاص فى الصلاة والصيام والحج .. إلخ لا يتصور فيه معنى الخلافة ، فلا يقال – مثلا – إن الصيام أو الصلاة خلافة عن الله فى أمر من الأمور ...

فإذا ذهبنا ننظر إلى العبادة فى أفق المعنى العام ، أله يناها وجدانا صرفا جايلا يغدر مواهب الإنسان كافة : و واهبه فى الذوق ، والإحساس ، والإدراك ، والرغبة والاختيار . . و جدانا من الإعجاب بخالق اله كون العظيم ، وتمجيده و تعظيمه ، وحبه ، والاحتياج إليه ، وخشيته ، والثقة به ، والركون — بل الفرار — إلى ساحته . . وجدانا من الثقافة السكونية يسطع على وعى للرء كله من الفكر فى آيات السموات والأرض ، وما للكائنات والنعم من دلالة على صفات القدرة ، والعلم ، والحدكم ، والمود ، والبر ، والرحة ، وغيرها من والحدكم ، والمود ، والبر ، والرحة ، وغيرها من (م م - آدم)

صفات الجلال والجال . . فإذا هو نابض فى وجوده كله ، من غير تقدير منه ، أو اختيار ، بتقديس الخالق جل شأنه ، وتسبيحه وتح.يده . .

وإذا الوجدان نفسه آمر على وجود المرء وجوارحه ، فهى مقيدة به ، مرتهنة بأمره . . ذلك الوجدان الساطع ، الآمر الغامر ، المنبعث من أعماق النفس تأثرا بروائع آثار الله فى الكائنات ، هو قيد عبودية الإنسان لله ، وحتيقة تلك العبودية ، ومعناها العالم ... عبودية لايغرضها قانون ، ولا يحمل عليها قسر أو قهر ، ولا يقبل فيها نفاق أو خداع ، ولا يتصور معها تثاقل أو إعراض ... هى وجدان جليل جميل ينبعث فى النفس لرؤية كل جميل .. فهل الوجدان خلافة عن الله ؟

#### ه - كلنا خلفاء:

إن الخلافة وصفعام ، أو تكليف شمل البشركافة . و فلناس جميعا ير ثون خصائص آدم — عليه السلام — ماكان منها روحيا ، وماكان غير روحي، لافر ق في ذلك بين شعب وشعب ، ولا بين جنس وجنس ،

<sup>(</sup>أ) الأعراف : ١١

وقد يبدو أنذلك النعميم مناقض لما قلنا فى الفقرة السابقة \_ فقرة العبادة \_ من « أن وصف العبودية مطرد فى كل ذات ، وليس كذلك وصف الخلافة . . فكل خليفة عبد ، وليس كل عبد خليفة » . .

والحق أن لا تناقض ، فإنا إذا قلنا : ﴿ إِنْ وَصَفَ الْعَبُودِيةُ مَطُّرُدُ فَى كُلَّ مَنْ ﴿ إِنْ مُكُلِّ مَنْ ﴿ إِنْ مُكُلِّ مَنَ السَّمُو َاتِ وَ الْأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً (١) ﴾ ، سواء أكانت هذه الذات إنسية أو جنية ، أو ملائكية ، أو ذانا مما استأثر الله تعالى بعلمه من دون جاءت الخلافة تكليفا واردا على وصف العبودية خاصا بالبشر وحدهم من دون الجن والملائكة ، كما بينا في الففرة السابقة ، فكان كل خليفة عبدا ، ولم يسكن عبد خليفة .

وإذا كان في الناس من يسلك نهجا بعيدا عن سمت الخلافة ، فليس ذلك لأنه لم يؤهل لها ، ولم يكلف شيئا من تبعانها ، بل لأنه جهل قدر نفسه ، وشرف تكايفه ومسئوليته ، فاسلخ مما آناه الله ، ومال مع دواعي الحس إلى ما مال إليه ، على مثل ما تقرأ في قوله مبحانه : ﴿ وَ ا تُلُ عَلَيْهِم ْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَا الله على مثل ما تقرأ في قوله مبحانه : ﴿ وَ ا تُلُ عَلَيْهِم ْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَا الله وَ لَا يَنْهَا الله وَ الله والله والله

100 March 1980

<sup>(</sup>١) مريم : ٩٢ (٢) الأعراف : ١٧٥ (١)

فالآية حين تضرب المثل للناس كافة ، إنما تدعوهم إلى ما في أفسهم من آيات الكرامة والمواهب ، حتى لا يكون حالهم من الهوان حال من انساخ منها . . وعوم المثل يدل على عوم المواهب في كانة البشر ، وهو آية الترشيح للخلافة على ماقررنا في غير موضع .

ولما يريد الله للبشر من تمام الكرامة ، وإقامتهم دوما على سمت الخلافة ، كان يستخلف في عباده — أى في هؤلاء الخلفاء — من يدعوهم إلى الله ، ويقيم بينهم عودح الخلافة التي نيطت بهم ، على مثل ما نقرأ في قوله تعسالى : وياد أو دُ إِنَّا جَلَمْ اللهُ عَلَيْمَةً فِي الْأَرْضِ ، فَاحْكُم بَيْن اللهُ (أَ يَادَ أُو دُ إِنَّا جَلَمْ اللهُ (أَ يَ عَلَيْمَا لَكُمْ وَلَا تَدَيْعِ الْهُوى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ الله (أَ يَ اللهُ (أَ يَ اللهُ (أَ يَ اللهُ وأَ اللهُ اللهُ (أَ يَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا يَحْوَلُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

<sup>47: 00 (</sup>r) 12r: 32ll (1)

# ثانيا: ظنون حول الحلاقة

#### ١ - الحلافة ومنن الطبيعة :

إذا كانت الخلافة ليست مي عبادة الله ، ولا توحيده ، فأي شيء تــــ كلون ؟ ولمل تما يمهد الإجابة عن ذلك ، أن نستبعد ما يتوهمه البعض من أن رسالة ﴿ لِإِنسان فِي الحياة هِي أَن يُسخر قوانين الطبيعة .... ويهيمن عليها .. ويفرض عُمَّيها . شيئته ... ويخضم جبروتها لإرادته .. إلى آخر مالديهم من عبارات جوفاء، مبدئها غرور الإنسان وجمله بحقيقة نفسه ، وبما حوله ، فإن الذي تراه وتثبته التجربة ويقرره المقل، أن الطبيعة مسخرة بالخالق سبحانه، فهي قد نسقت بحيث تكون ملائمة الصلحة الإنسان ، مطوعة لمقاصده ، فالإنسان لم يسخر شيئًا حين أسقط له شجر الغابة تمارا فأكل. ولاحين رأى ماء النهرأو ماء المطر متجمعا في مكان فشرب. ولا حين رأى الحديد فانتفع به .... نعم، ولم يسخر الليل حين انتفع بظلامه ، فسكن فيه بدنه ، وعقله، وعصبه ، ولم يسخر الشمس حين انتفع بمواهب حر ارتبها وضوئها ، ولم يسخر الماء حين رأى بعض الأخشاب الجافة طافية عليه فركبها ، وهذبها ﴿ زُوارِقُوسُفُنَا . . وَلَمْ يُسْخُرُ الْمُواءَ حَيْنُ رَآهَ يَمِيلُ الْأَشْجَارُ ، وَيَدْفَعُ الْأَشْيَاءَ ، فَتَعْرَضُ له بشراع سفينته .. إنه لم يدخل شيئًا على طبيعة الماء والهواء ليطوعه لمشبئته ، إمَّا النَّانَفُعُ بِالْطَهْبِيَّةُ عَلَى مَا وَجِدُهُا عَلَيْهِ ... إِنْ قُوانَيْنَ الطَّبِيَّةُ لَمْ يَخْبُرُعُهَا أَحَدُ مَنَ الْبُشْرِ الأنها فطرة الله منذ بدء الخليقة ، وكل عمل الإنسان فيها أنه اكتشفها ، أو يكتشفها فيسهل عليه الانتفاع بها .. وقد قرر القرآن تلك البديهية الشاخصة لنا في كل وجه يمثل قوله تعالى . ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَـقَ السَّمَوَ اتْ َوا لْأَرْضَ ، وَأَ نُوْلَ مُنْ السمَّاءِ كَاءً كَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السُّنَوَاتِ وِزْفِيا ۚ لَكُمْ ، وَمَخْرً الْكُمْ الْفُلْكَ لِنَجْرِي فِي الْبَحْدِرِ لِلْأُمْرِهِ ، وَمَخْرَ لَكُمْ

ا لأَ نَهَارَ ، وَسَخْرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِيْنِ ، وَسَخْرَ لَكُمْ اللَّهِ فَهَا لَكُمْ اللَّهُ وَ أَن تَمُدُوا اللَّهِ وَالنَّهُ وَ أَن تَمُدُوا اللَّهِ وَالنَّهُ وَ أَن تَمُدُوا اللَّهِ اللَّهُ وَ أَن تَمُدُوا اللَّهِ اللَّهُ عَصُو مَا (1) }

فالكائنات بطبيعتها مذللة مسخرة للإنسان ، وما عليه إلا أن يعرف كيف ينتفع بها ، أو يعرف القا ون الذي تنقاد به مفعتها له .. وعلى قدر ما يعرف أو يكشف من تلك القوانين ، تتسع دائرة انتفاعه بما أعد الله له .. وبهذا التقرير يزول وهم من يخيل إليه أن الإنسان جاء فقمر الطبيعة بجبروته ، وأخضمها لمشيئته .... إن الإنسان. لم يسخر شيئا ، إما هو منتفع بما هو مسخر له ..

# ٣ - هل نهج الخلافة تسكرار لقوانين الطبيعة ؟

هذا معنى يجب تقريره لننفى عن الأشياء شوائب الوهم والغرور، قنبصرها نقية على حقيقتها .. وثمت حقيقة أخرى قد يتحدد بها كنه عملنا فى الخلافة ؟ ذلك أن معنى أن الطبيعة مستحرة لنا، أنها محكومة بمجموعة دقيقة من النواميس أو القوانين التى تنظمها وتدبر أمرها، على ما فيه المصلحة : المعادن تتكون فى الأرض بقانون، بل أن لكل معدن قانونه النحى يؤلف له ذراته وخصائصه على مايريد، فلا يكون إلا ما أراد، فقانون الحديد – مثلا – لابنتج إلا الحديد، ولا ينتج رصاصا، وقانون الرصاص لاينتج نحاسا النه .. وهكذا . والنبات يتغذى من الأرض بقانون، بل إن لكل صنف – فاكمة كان، أو حبا ، أو خضرا – الأرض بقانون، بل إن لكل صنف – فاكمة كان، أو حبا ، أو خضرا – قانونه النحاص الذي يتغذى به ، بل إن كل لون من كل صنف قانونه الحاص الذي يتغذى به ، بل إن كل لون من كل صنف قانونه الحاص الذي يستصفى له من عناصر الأرض نسبته الضرورية لنميزه عن غيره بطعمه ، ولونه ، وخصائصه : ﴿ عنو و أن خَيْر مُن نَدُو الْ يُسْقَى بِمَاءً وَ الْ حَدْ ، وَ رَا ضَلْ الله يُسْقَى بِمَاءً وَ الْ حَدْ ، وَ رَا ضَلْ الله عن عنا عناص الأرض نسبته الضرورية لنميزه عن غيره بطعمه ، ولونه ، وخصائصه : ﴿ عنو و النه و المناس الله و المناس الأرض نسبته الضرورية لنميزه عن غيره بطعمه ، ولونه ، وخصائصه : ﴿ عنو و النه و المناس الله و المناس الله و المناس الله و المناس الله و المناس المن

<sup>(</sup>۱) أبراهم: ۲۲ ، ۲۲ ؛ ۲۵ ·

بَعضَهَا عَلَى بَعْضِ فَى الْأُكُلِ ﴾ (الكواكب تتجاذب ، ويجرى كل منها فى فلك وحول نفسه بقانون. وتنشأ السحب وينزل المطر، وتجرى الرياح، وتسبح الطير فى الهواء و تنكائر الكائنات وتتوالد ، كل ذلك وغيره إنما بحدث بقوانين مفصلة على علم الله : ﴿ وَكُلُّ شَيْءَ عِنْدَهُ بِمَقْدَ الرِ ﴾ ، فلا يحدث شيء جزا فا بتة ، فقد برأ الله كل شيء على قالبه ونظام خلقته المقدرله ، ثم سلكه فى هداية ناموسه التى تطوعه لوظيفته ، فلا ينحرف عنها أو يتخلف . ﴿ إِنَّا عَلَى مَا مُعَالِينَا مَا مُعَالِدًا هَا مُعَالِينَا مُعَالِينَا مُعَالًا هُمُ هَدَى ﴾ .

ذلك عمل سنن الله في السكون الطبيعي عامة ، وفي الأوض خاصة ، فما عملُ الخلافة في ذلك ؟ ..

إن سنن الله تقوم له سبحانه في عالم الطبيعة بما يريد . وليس مما يقبله العقل أو الواقع أن يكون عمل الخلافة تركراراً لعمل هذه السنن.. وإذاً فلا بد أن يكون للخلافة عمل غير قوانين الطبيعة ..أى أن الله تعالى إذ قدر للإنسان أن يحمله خليفة في الأرض أراد له مهمة نختلف في كنهم عن المهمة التي تدور علم السنن في الكون الحسى .

# ٣ - الارادة بين نهج الخلافة وقوانين الطبيعة :

ومادمنا بصدد التفرقة بين الخلافة وعمل الطبيعة ، فلنذكر في هذا المقام فرق آخر غير ما تقدم ، ذلك أن الطبيعة لاخيار لها في الانفلات من سنن الله ، أي أنها لم توهب موهبة الإرادة التي تجعل لها الاختيار في مواته نواميس الله أو محالفتها ، فهي منقمعة في سطوة تلك النواميس لا تستطيع لها خلافا : ﴿ لاَ الشَّمْسُ يَنْبُغِي لَمَا آن ثُمَة رِكَ الْقَمَرَ ، وَلاَ اللَّيْلُ مَا يَقُ النَّهَارِ - وَكُلَّ فَي وَلا يَنْبُغِي لَمَا آن ثُمَة رِكَ الْقَمَرَ ، وَلاَ اللَّيْلُ مَا يَقُ النَّهَارِ - وَكُلَّ فَي وَلا يَنْبُغِي لَمَا أَنْ ثَمَة رِكَ الْقَمَرَ ، وَلاَ اللَّيْدُ مَا يَقُ النَّهَارِ - وَكُلَّ فَي وَلا يَنْهُ لَا اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٤٠: بس (٢) بس : ٤٠

على ما نشاهد من أمر نا في مخالفه أحكام الله، واستبد ال مثل السوء والفساد بمثل الحلير والحق التي أمر نا بتحقيقها .. فلو كان أمر نا في إمضاء أحكام الله موكولا إلى غريزة من الغرائر أرسنة من السنن لتولت السنن سيافنا إلى تحقبق ما هو مطلوب ، دون تدبر أو احتيار ، على مثل ما تساق شجرة الورد ، ونحلة العسل مثلا كل بسنتها : هذه تظهر عبيرها بمحض السنة ولا اختيار لها ، وتلك ترسل رحيقها بمحض السنة أيضا ولا اختيار لها في شيء ، وقد أشاو الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله : السنة أيضا ولا اختيار لها في شيء ، وقد أشاو الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله : ﴿ وَكُو شَعْهَ رَبِكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعاً ، أفا "نت تُسكر مُ النساس حسنى يُسكونُوا مُو مِنهِ عسرا إلى وذلك بأن يخلق فهم جميعا استعداداً غريزيًا — مثلا — ينقادون به قسرا إلى وذلك بأن يخلق فهم جميعا استعداداً غريزيًا — مثلا — ينقادون به قسرا إلى الإيمان ، قال الزمخشرى في تفسير تلك الآية : « هو القادر على أن يفعل في قلو بهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان » .

ذلك فرق. يجب أن نلحظه ، فالخليفة مريد ، والطبيعة لا إرادة لها . .

٤ — هل الخلافة هي الانتفاع بثروات الطبيعة ؟ ..

وإذاً ، فما عسى أن يكون دور الإنسان في تلك الخلافة ؟ . .

أهو الأكل والشرب ، وما إلى الأكل والشرب من ضروب الكد للانتفاع بثروات الطبيعة ؟ . .

إن الواضح أن الأكل والشراب نهيج سلبي لا يتصور العقل أن يكون مقصدا إيجابيا اسند إلى الإنسان تحقيقه ، وقد فتح الإنسان عينيه لأول مرة على الغابة فوجد ثمارها وأكل ، ووجد الغدير فشرب ، ولم يكن في ذلك أى مقصد إيجابي عمراني يمكن أن يكون هو الخلافة المسندة إلى الإنسان .

حقاً إنه تقدم في كشف قوانين الطبيعة في السماء والأرض ، فزرع ، وبني

<sup>(</sup>۱) يواس : ۹۹

وصنع ، واخترع ، ولكن هل يخرج ذلك عن كونه « توسيعا » لدائرة انتفاعه وانتقالا من حال البداءة ، والسذاجة إلى المدى الذي يرضى رغباته وشهوانه في تنويع ما يأكل ويشرب، ويلبس ويسكن ؟ . .

ولايسوغ فى العقل ولا فى حكمة الله أن يكون الإنسانذو المواهب والملكات العظيمة قد خاق لا لشىء إلا لينتفع بالطبيعة على نحو من الأبحاء بدائى ساذج، أو حضرى مترف معقد .. فلا بد من الاستشراف إلى الآفاق التى تبدو فيه الأمور الفكر مقدورة بمبزان الحكمة الإلهية لنتبين حكمة وجود الإنسان مقدورة بقدر مواهبه ذات الإلهامات العالية .

إن مبدأ تقرير دور إيجابى يناط بالإنسان أمر بديهى يوجبه النظر إلى مواهبه ، كما يوجبه النظر من أفق حكمة الخالق ، وهو إلى ذلك مبدأ يعترف يعلو قدر الإنسان ، فإن افتراضه مسيبا من كل تكليف – على ما يفترضه منطق الحضارة القائمة – هو افتراض لسقوط منزاته ، واعتباره هملا غير مسئول عن قيمة ما عالية ... فإذا كان هذا الدور هو خلافة عن الله تعالى فهو إعلان لما أريد للإنسان من كرامة عظمى . .

ذلك كله إلى أن الأكل والشرب ليس خلافة عن الله بأى وجه أو على أى حال ..

概则 医二氏性 医克雷克氏 医二氏性

we for a second of the second

# ثالثًا: نجو أفق الروح

## ١ - الحايفة بين الحس والروح

وإذا لم تمكن الخلافة شيئًا مما تقدم ، فما عساها أن تمكون ؟ ...

إِن ذَلَكَ يَدَّعُونَا أَن نَلْتُمَسَ مَعْتَاحِ مُوضُوعُنَا فَى قُولُهُ تَعَلَى: ﴿ وَ إِذْ تَالَتَ وَبَسِكَ الْمُمَلاَ يُكَدَّ إِنِي جَاعِلْ فِى الْأَرْضِ خَلَيْفَة ﴾ ، فالآية تتضين النص على « خليفة » .. وأن هذا الخليفة مجاله الأرض . ونجد القرآن يزيدهذا الخليفة بيانا ووضوحا بقوله: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلانُكَةَ إِنِي خَالِقٌ بَشَراً الخليفة بيانا ووضوحا بقوله: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلانُكَةَ إِنِي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طَينِ .. فَإِذَا سَو يَثُمُّهُ . . وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ) ، فَنِي آلِكَ الآية تحليل لتقويم ذلك الخليفة . .

(أ) فهو بشر من طين ، مكتمل نواميس البشرية . . وقد أسلفنا في فصل « عناصر التكوين » بيان ذلك .

(ب) وهو «روح من الله » على ما فى قوله تعالى: (وَ مَخْتُ فِيهِ مِن رَوْحِي) ، والروح من أمر ربى لا علم لأحد بكنهه إلا له سبحانه ، ولكنا استخاصه المعاوات ما جاء فى القرآن الكريم عن آثار ذلك الروح فى حياة الإنسان .. وقدمنا ذلك فى فصل « عناصر التكوين » عند بهان المراد بالروح ، وفى فصل « أفق الروح » وفى مواطن أخرى ، ومنه نتبين أن هذا الروح حقيقة علوية تتضمن من الخصائص ما يرشح الإنسان لإظهار صفات الحق ، والخير ، والحكم ، والرحة ، والبر ، ونحوها .

(ج) وتقضن الآية السكريمة – أيضا – أن السكائن الحسى الذي سماه القرآن « بشرا من طين » إن هو إلا « ظرف » للروح العلوى ، وذلك منرر في قواه: و نمخت فيه من روحي ..

وإذاً ، يكون « للظرف » دوره فى الحياة ، وللروح دوره .. ومن البهائية في كمه كل الحالمة لدور الفرف الذي هو الكائن البشرى ... وهى ظرفية لا يعلم كمهما إلا الله .

\* ولـكن كيف يتصل الروح بالأرض — بظاهر الحياة — لينشىء فيها دوره ؛ ويترك فيها أثره ؟ . .

إن الروح أمر من صفات الحق والخير التي قدمنا . . أى أنه طاقة مجردة من الحس ، وحقائق عقلية ايس لها قوام مادى ، فكيف يتسى له أن يقصل بظاهر الحياة ، وهو أمر وصنى داخل قالب من الحس ؟ . . ولسنا مجد فى ذلك ما يدعو إلى كد الذهن ، فالمهود والمشاهد أن الله قد خلق هذا القالب أو هذا البدن على أن يكون له جوارح : يد . . ورجل . . وعين . . وحواس . ومدارك . . فتصله الحواس والمدارك بالخارج . . و تفذ له اليد والرجل وسائر الجوارح ما يريد ، على مثل ما يقول تعالى : ( فَا تِلْمُ المُورِ اللهُ مَا يَا يُعْلَمُ مَا اللهُ مَا يَا يُعْلَمُ اللهُ عَلَى مثل ما يقول تعالى : ( فَا تِلْمُ المُورُ مَا يُرَيْدُ مُنْ اللهُ عَلَى مثل ما يقول تعالى : ( فَا تُلِهُ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى مثل ما يقول تعالى : ( فَا تُلِهُ وَمُنْ يُعْلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مَا يُولِ اللهُ عَلَى مثل ما يقول تعالى : ( فَا تُلِهُ اللهُ عَلَمُ يُعْلَمُ مُنْ اللهُ عَلَى مثل ما يقول تعالى : ( فَا تُلِهُ اللهُ عَلَمُ يُعْلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

فدور الجسم ــ الكائن البشرى ــ بالنسبة الروح ، هو دور « الوسيلة » . التي يحقق بها الروح في المجتمع ما يشاء من مناهجه . . مناهج الحق ، والخير، والرحمة ، والبر

\* وقد قدم ا - فى فصل أفق المادة وغيره - أن حلول الروح القدسى بالبشر اقتضى أن يكون احقل الإنسان خاصية غير خاصية الإدراك الحسى ، بها يدرك أن الكائنات خلق الله تعالى، وهى التي سميناها «خاصية الخالقية» وقدمنا إلى ذلك أن الإدراك الحسى خاص بإدراك مقررات الطبيعة وقوانيها، وطاقاتها. وأن الإدراك الروحى الذى مفتاحه خاصية الخالقية ينضى إلى إدراك ما فى الكون من الأدر ك الروحى الذى مفتاحه خاصية الخالقية ينضى إلى إدراك ما فى الكون من اثار صفات الخالق تعالى :صفات القدرة، والعلم، والهيمنة، والإحاطة، والحكة،

Jako Alexandra

<sup>(</sup>١) التوية :١٤

والكرم، والود، والرحمة، والبر وغيرها.. فيكون للإنسان بهـذا ورعائ من العلم:

> العلم الطبيعى والعلم بالله

وبذلك يتحدد الفارق بين خصائص بشرية الإنسان ، وخصائص الروح نيه .. ونتبين معالم التقويم الذى تضمنه قول الله تعالى: (إني جاعل في الأرض في خَليَفة )، فجاع هذا التقويم أنه روح منه تعالى يستكن في كيان حسى من طينة هذه الأرض.

#### ٢ - هل حقق الانسان في نفسه تقويم « الخليفة ، ؟ ٠٠

البشرية في الإنسان مطالبها التي يقوم بها أمرها .. وللروح مطالبه . .

ومطالب البشرية هي مظالب البدن: الطعام، والشراب، والملبس، والمسكن... وأما الروح فلا أرب له في طعام أو شراب أو نحوه من ضرورات الحس . مطلبه الوحيد الذي يؤتى به يُمره الذي يهفو إليه في كل حال، هو معرفة الله عز وجل، على ما قدمنا في كثير من المواطن . .

ومن المعروف المسلم بحكم الواقع ، أن مط لب البدن تقع تحت حواس الإنسان مباشرة فى متناول مداركه الحسية، فيكون اشتغال وعيه بها أمر اطبيعيادون إعمال إرادة بحكم العادة . . وإذا كان من شأن الناس التنافس على تلك المطالب ، فإن ذلك يثير فى النفس من دواعى الحرص والاهتمام ما يشغل وعى المرء ويستوعب جهده .

ومن المسلم - أيضا - في مقابل ما قدمنا أن مطالب الروح ليست حسية

أى لا تقع عليها حواس الإنسان مباشرة ، إنما هي حقائق «معنوية» تدرك بالفكر في نفس الكائنات التي تقع عليها الحواس ، ومعناه : أن إدراك الإنسان للمحسات يسبق إدراك لدلالها المعنوية . . وأن اشتغله بالمحسات قدير كز انتباهه فيماله فيها من مطالب حسية ، فلا يتسنى الإدراك المعنوى أن يحقق رؤبته ويثبتها ، فيظل الروح محروما حظه الذي يزدهر به . . إلا إذا كان الشخص من ذوى الفطر اليقظة والبصائر النافذة ، فإن ذلك لا يدع للحس أن يستأر باهمامه وإرادته ، إذ أن فكره المقالق ينعتد دائما على رؤبة الكائنات في إطار نسبها إلى الله ، أى في إطار نسبها إلى الله ، أى في إطار نسبة المحلوق إلى الخاق ، وهو إطار يطالع فيه الفكر معالم الصنع الدالة على معانى السائم تعالى . . ومهذا يتاح لهذا الطر از العالى من الرجال أن يحقق رؤيته الحسية ، ويوفر للروح المعنوى معرفة الله .

وهذا باب له حقائنه الدقيقة التي يطول تقريرها ، ولسنا بصددها ، والذي يعنينا أن أكثر الناس تفلب عليهم اهرامات الحس وشواغل المعاش ، فلا يتاح للرؤية الفكرية أن تؤدى دورها . وبهذا لا يحقفون في أنفسهم نقويم « النخليفة » . . وأن تحرير الإرادة من غلبة الحس وأهوائه هو مناط همة الإنسان في الرؤية الفكرية ، ومن تم هو مناط الإنسان في تحقيق ذلك التقويم . . ومن هنا قلنامنذ قريب – في فنرة ظنون حول الخلافة – إن عمل الإنسان في الخلافة إرادى وريب علاف الطبيعة فإن علها غريزي لا إرادى ولو كان شأننا في الخلافة غريزيا لساقتنا الغريزة إلى مراد الله دون تدبر منا أو اختيار، على مثل ما يقول تعالى: (وكو شكاء ربّك المؤلسان مريد ، والطبيعة في الخلافة أرادة لها المؤلسان مريد ، والطبيعة في المؤلسان مريد ، والمؤلسان مريد ، والطبيعة في المؤلسان مريد ، والمؤلسان مريد ، والمؤلسان مريد ، والطبيعة في المؤلسان مريد ، والمؤلسان مريد ، والمؤلسان مؤلسان مريد ، والمؤلسان مؤلسان مريد ، والمؤلسان مؤلسان مؤلس

وقد قدمنا أن فنخ الروح فى بشرية الإنسان اقتفى أن يكون لعقله خاصية تدرك فى السكائنات دلالها على معانى صفات الخالق تعالى ... وأن معانى تلك الصفات هى المراد الضرورى الروح ... وإذا ، فالإنسان مؤهل بخاصيتين :

خاصية الفكر الموكلة بإدراك ما في آيات الكائنات من العبروالمعارف الدالة على معانى صفات الخالق تعالى .

وخاصية الروح التي لا يزدهر أمرها ، ولا يتدنق نورها إلا بزادها الضرورى من معانى صفات الخالق تعالى . . وما على الإنسان إلا أن يؤدى ما عليه من حق التفكر في آيات الخلق ، فإذا معالم الجلال والجال تبدو لفكره بآثار الفدرة ، والعلم ، والحسكة ، والحق ، والمجد ، والعظمة ، والإحسان ، والمدل ، والكرم ، والود، والبر ، والخير ، وغيرها . . فإذا أدرك الفكر منها ما أدرك ، واحتاز منها ما أدرك ، واحتاز منها ما أحتاز، تلقاها الروح في شوق ونهمة .

وعلينا أن نذكر أن الصفات الواردة ليست صفات الله ، إنما هي.. «آنار» حفات الله ، وقد حرصنا على ذكر ذلك وتكريره ، فإن صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو تعلى ، وقد أمر نا الفرآن أن ننظر في آذار الصفات لا في الصفات بمثل قوله : (فانظر ولي آثار رحمة الله )، وعلى ذلك فالذي يدركه الفكر ويحتازه ويستنزله من ملكوت الآيات هو «آثار» صفات الخالق تعالى ، لاصفاته ذاتها .

وورادنا أن الآثار الواردة هي آثار صفات الله ، فا طر ماذا يتضمن الأثر من معنى الصفات وبركتها وعرها ،

علوية أهات الإنسان لأن تسجد له بها الملائكة .

وكلاها ليس من طبيعة عالم الحس، ولا يمت إلى مادة أرضنا هذه بصلة فهو غير مهيأ لأن يستمد مهما أو ينمو بها بحال . . وكلاها قدسى علوى بالنسبة إلى الله . . . يلتقيان على قدر في هيكل من طين ، النقاء السالب بالموجب، فما أن يلتقيا حتى تجيش حقائق الروح ، وتمور خصائص الصفات ، ويتفاعل كل منهما

مع الإخر .. ويأتلف من تفاعلها في ضمير الإنسان لا كيان علوى » ليس من لحم ودم ، إنما هو نموذج من آثار الله جل وعلا . وهذا النموذج المضيء العلوى هو الذى عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « أن الله خلق أدم على صورته ه (ا)

ومن حق المقام أن نذكر أن العلماء اختلفوا في ضمير الهاء في «صورته»: على من يعود ؟ . هل يعود هذا الضمير على آدم ، في كون معنى الحديث: أن الله خاق آدم على صورته البشرية المعروفة ، وقالبه الحسى المعهود؟ . . أو يعود «الضمير على الله ، فيكون المعنى : إن الله خاق آدم على مثال صفاته القدسية، ويكون المخرد بآدم هو كيانه الروحى لا الحسى ؟

ونص عبارة الحديث يحتمل الرأيين - كا هو واضح - ولكن الحديث الماء برواية أخرى هي: « ان الله خلق أدم على صورة الرحمن ٤، فكان ذاك مؤيدا مرجما الرأى الثاني ؛ وقد ذكر الحفظ ابن حجر في القتح في تقرير عودة الضمير على الله تعالى : « أن اسحق بن راهويه كان يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحن .. وأن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان يقول : هذا حديث صحيح » . وقد علق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: «والمراد بالصورة الصفة، والمعنى أن الله خلقه على صفته ، من العلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر وغير ذلك ، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء ... (٢)

هذا . وقد قال النيسابورى فى شرح قوله : « إن الله خلق أدم على صورته : أى خلقه على صفته ، فأعطاه — على ضعفه — من كل صفة من صفات جاله وجلاله أنموذجا » . . وذلك ضمن تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>۲) هذا التعليق بصفحة ۲۲۹ ج ۱۲ من فتح المبارى كتاب الاستثفان · · اما بقية ما أور: ناه للحافظ فني س ۱۰۹ ج ۲ من الفتج ، كتاب المثق طبعة الحابي ·

يَضُوبَ مَـنَالاً مَـا (1) ﴾ . ونخرج من هذا بأن الله تعالى قدر للإنسان من الخصائص والملـكات ، والمواهب ، ما لو عنى به ، ووجهه إلى تحقيق مهمته ، لاستطاع أن يحقى وجودا معنويا ذا خصائص ربانية نفيسة من آثار صفات الله تعالى .

\* ولعل ما قدمنا يمثل الخطوط الجامعة اشخصية الخليفة الذي يتولى عن الله خلافته في الأرض ، فإن أحدنا إذا أراد أن يستخلف على بعض مصالحه ، أويسند إلى غيره بعض عمله ، فإنه يتجه بطبيعة الحال إلى من يسكون أقرب شبها بصفاته وخصائص تفكير، وتصرفه ، حتى يتاح للعمل أن يؤدى بالأسلوب وهلى الوجه الذي يرضاه صاحبه ، فلا جرم — وقد أراد الله أن تسكون الخلافة لآدم — أن يؤهله بالخصائص ، والملسكات التي يجتمع له بها وجود رباني أو مثال مكتمل من معانى صفاته تعالى ، فيكون وجدانه هو أثر تلك الصفات فيه ، وتسكون مشيئته هي إملاء تلك الصفات، عليه ، فلا يشاء الإنسان إلا ما يشاء الله ، فتؤدى الخلافة بذلك عملا ومقصدا ؛ على أتم ما بربد الله من سداد وحكة .

 <sup>(</sup>۱) جا ص ۲۰۱ تقسیر النیسا برری علی هامش تفسیر العابری .

# رابعًا: ما الخلافة ؟

#### ١ - في تحايل السكيان الرباني:

(أ) عرفنا أن هذا « الكيان الرباني » ليس كيانا من لحم ودم ، ولا شيئاً من الحس أيا كان ؛ إنما هو حصيلة من المعارف تتضمن أثمن ما يبلغه إدراكنا في هذا الكون من معاني صفات الله جل شأنه . . والإنسان حين يجيل فكره في قدس هذه الحقائق ، يكون أحرص ما يكون على حيازتها ، واستصفائها وشد أواصره عليها .. وبما أنها حقائق معنوية ، فليس له مايحوزها فيه ويعقده عليها سوى قلبه .. ومن هنا سميت تلك الحصيلة النفيسة « عقيدة » قال في المصباح المنير : «اعتقد كذا ، عقد عليه القلب والضمير ، حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به » .. وعليه فعقيدة أي إنسان في الله هي حظه من معرفته به ، أي العلم بصفاته تعالى .

(ب) وبما أن هذه الحصيلة التي حيزت في الضمير هي حقائق شهدها الفسكر عيانا في ملكوت الكائنات؛ وتتضمن معاني صفات الله تعالى ، فإنها تحل من القلب على التصديق المطلق ، وذلك هو حقيقة « الإيمان بالله » . فليس الإيمان أمر التقييلا ، ولاقضية مستنبطة . إيما هو «تسايم» بما يشهد الفسكر في آيات الكائنات وما يشهد الضمير في حناياه من صورة العالم الأكبر ، كا يسلم المرء بما تشهد له عينه السليمة عن قرب من شخوص الأشياء الحسة المادية ، بل أشد وأوثق .

(ج) وبما أن تلك الصفات العاوية التي ترسبت في الضمير ، هي صفات الحكمة، والكرم والإحسان والود، والبر، والرحمة ، وغيرها، وبما أن المفترض أن فسكر الإنسان لا يفتر عن شهود معالمها في آيات الكون، فإن حظوظه منها لا تفتأ تنوالي عايه في مدد متصل يؤكد بعضه بمضاحتي ليؤلف في الضمير بناء

من قيم البر والود والرحمة ، ومبادىء الحق والخير والعدل ، هو حقيقة « إنسانية الإنسان » . . ولا معنى لإنسانية الإنسان إلا أنها مقومات هذا البناء .

ومبادى، هذا البناء وحقائقه تقوم فى الضمير مقام القانون الحاسم؛ أو السنة ذات الأحكام النافذة ، إذ تفرض نفسها على إرادة صاحبها لتحقيق مفهومها بين أفراد الإنسانية كافة ، فى كل مجال وكل بيئة ، بلا تفريق بين قريب وبعيد ، أو بين جنس وجنس . أو بين لون ولون ؛ منصفا من نفسه بادى، بدء فى كل حال .

(د) وإذا ، فهذا البناء النفسي الباطن ، أو هذا اله كيان الربابي ، هو لبحقيقة الإنسان وجوهره ، إذ هو معدن العلم فيه ، ومناط التمييز ، وكل صفة حسنة ؛ وماعداه في الإنسان فهو مجرد وعاء له ... واللغة تسمى ذلك الجوهو أو تلك الحقيقة : «القاب» ، إذ تقول: « إن قلب كل شيء هو محض لبه » ، ويقول الراغب الأصفها في في مفردات القرآن : « ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير القرآن : « ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك » ؛ ولذا نجد الإسلام لاينظر في وزن ما يصدر عن المرء من قول وفعل إلا إلى هذا القلب ، على ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله لا ينظر الى صور كم واهوالكم ، ولكن أنها ينظر الى قلوبكم وأعمالكم (١) » .

## ٢ - مدخل الى الخلافة

وإذا ذكرنا في تحليل السكيان الرباني أنه هو « الإيمان » . . وأنه في أحد الاعتبارات هو « المقيدة » ، وأنه في اعتبار آخر هو «إنسانية » الإنسان . وأنه في تقدير حقيقة الإنسان هو « القلب » ، إذا ذكرنا ذلك لا يفوتنا أن ننظر في هذا السكيان إلى حقيقتين أساسيتين .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وابن ماج

الحقيقة الاولى: أن قوامه، أو « مادته » التى يقوم بها بناؤه هي العلم بالله الحقيقة الثانية: أن هذا الكيان – باعتباره أنموذجا مكتملا من صفات الحقيقة الوجود الحق لمسمى « الخليفة » .

هذا والحقيقة الاولى \_ أى العلم بالله \_ تقتضينا بعض الإيضاح والتعليق ؛ فهى معارف كونية تتضمن حقائق الحكمة ، والعدل، والحق، والخير، والإحسان ، والبر والرحمة ، والود ، والعلم ، وغيرها ... واللحظ أن هذه الحقائق أسمى ما يتواصى به الحكم ، في رفع قواعد الأمم ، وتخطيط أصول الحضارات . . وبما أنها من أمر الله — على ما عرفنا — والله تعالى لم يأمر الإنسان في عصر من العصور بغيرها ، فإن ما تتضمن من حقائق ، هو ، ركائز خلافة الإنسان في الأرض.

والذي يعنينا أن العلم بالله — من هذه الوجهة — ذو وصف تقريري يجد به الخليفة منهج خلافته شاخصا في ضميره .. وبدون هذا العلم لا تتحقق الخلافة بتة ، إذ هو التأهيل الفطرى الثقافي الوحيد لها •

أما الحقيقة الثانية، وهي الوجود الحق لمسمى « التخليفة » ، فإن هذا الوجود المعتباره أموذجا مكتملا من الحقائق والصفات العلوية ، يتقرر له من الخصائص الإيجابية نفس الخصائص التي تنضمنها تلك الصفات العلوية ، إذ هي عماده وحقيقته وقد قلمنا في تحليل تلك الحقائق والصفات إنها هي حصيلة معرفة الإنسان بالله . . وأنها هي «العقيدة» ، وأنها هي « الإيمان» ، فلمنعلم أن للايمان خصائصه وآثاره في وأنها هي «الإيمان» ، فلمنعلم أن للايمان خصائصه وآثاره في الإيمان وزيّنه في تضمنها قول الله جل شأنه: ﴿ وَلَكُنَّ اللّه حَبِّبَ إِنّيكُمُ اللّه حَبِّبَ إِنّيكُمُ الْكُفْرَ وَالفُسُوقَ الْإِيمَانَ وَزَيّنه في قُلُوبِكُم ، وكرّة إليكم اللّه والفُسُوق

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٧

والعِصْيَانَ أُولِشِكَ هُمُ الرَّ اشِيدُونَ ، فَضَلاً مِنَ اللَّهِ وَ فَتُمَةً . . الأَية <sup>(1)</sup> فَيْ هذا النَّمِ الكَريم من حقائق الإنجاب ما يأتى :

(أ) أن حب الحق وزبنته فى القلب معناه نشوء أذواق جديدة تتحول بضمير صاحبها من حب العرض الأدبى إلى ما لحقائق الإيمان وقيمه من نفاسة وبهجة . . وقد وصف القرآن الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجم كانوا: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضُوا نَا ﴾ . ومن كان الإيمان زينة قلبه ، فلن تجد لهمته دون عرش الله مبتغى : ﴿ قُدَلْ يَفَضُلُ اللّهِ وَبِرِحْمَتهِ قَبَدُ لِكَ فَلَيْفِرِحُوا هُ و خَيرٌ مُّمَّا يَجْمَعُونَ (1) ﴾ .

أما المال وما إليه من عرض الدنيا فمكانه في حياة المؤمنين هو مكان العدة. التي ينجزون بها ما استطاعوا لنفع عباد الله ونصر دينه . لا للترف والمكاثرة في الجمع وشهوات الظهور والغرور ٠٠٠

(ب) إن حَب الايمان وزينته يقوم فى النفس بصيرة أو حاسة تبصر الحق فى أقوال الناس وأفعالهم ؛ ولذا تراه يحب أهل الحق . ويألف صحبتهم ، وينفر من أهل الباطل ويجتنب عشرتهم .

\* ويقابل ذلك أن حب الدنيا وزينتها يقوم فى نفوس ذويها معيارا يقيس الناس بحسب مالهم من رفعة المنصب ، ووفرة الثراء ، وشرف (٢٠ النسب ، وشارات الجاه . وتحوها من مصطلحات العلو الاجتماعى • • ويزدرى من عدا أولئك ، ولو كانوامن أرباب الإيمان ، ويقرر القرآن ذلك المعيار الفاسد : بقوله : ﴿ زَبِّنَ لِلذَينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذينَ أَمْنُوا. الآية ،

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٨

<sup>(</sup>۲) يراد بشرف النب – هنا – علوه الحسى المستمد من قوة العشيرة ،أومواريث الآياء ،أو ذكريات سيادة بادت و بحوها ، لاعلوه الأدى للستمد من فضائل النفس وجلائل الاعمال وشرف المبادى. والذيم المبادى، والذيم المبادى،

ولكنه يظهر فساده فى ميزان الحقيقة بقوله : ﴿ وَالذَيْنَ اتَّـَقُواْ فَـوْ قَلْهُمْ ۚ . يَــوْمُ القَيَامَـةِ » (1) .

#### • فثمت زينتان :

خ زينة الدنيا في قلوب أهلها . . وهي زينة تتعلق فيها الهمة بأمور حسية الحمة كالتي ذكرنا .

وزينة الإيمان في قاوب أهله . . وهي زينة تتعلق فيها الهمة بمعقولات معنوية ، هي التي قال فيها القرآن : إنها فضل الله .

وأهل زينة الدنيا ليست لهم الحاسة التي تبصر المعقولات، ولذلك لا تعلق لهم بها، ولا تفاعل، ولا تعاطف لهم إلا مع قيم الحس، ولا مرجع لهم في قياس أقدار الرجال إلا ما تقرر لهم مقاييس عرفهم الحسى، وقديما قال أهل الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى القرآن: (كو لا نُزِل هَدَا الْحَدَا اللهُ عَلَى رَجُل مِسْنَ النَّهَ عَلَيه وسلم لما دعاهم إلى القرآن: (كو لا نُزِل مَدَا الْحَدَا اللهُ عَلَى رَجُل مِسْنَ الْمَقَر يَتْدِين عِظم ) (٢) وهم يريدون بالقريتين: مكة والطائف

وحين نقرأ فى القرآن وصف الذين أعرضوا عن رسالات الساء بأنهم : ﴿ صُمْ الله الله عُدْمَى ﴾ قالمراد هو فقدانهم تلك الحواس الباطنة التي لها خاصية إبصار المعنويات وإدراكها . .

ومرادنا أن «حب الإيمان» في القلب فرقان يفرق به الإنسان بين الحسوسات الباطلة والمعقولات الشريفة: فيقوم ذوقا عاليا في الضمير يتحول به من

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٢

(ج) إن حب الإيمان وزينته في قلب المؤمن يفوق حب أي شيء آخر ، لأن الله تعالى هو الذي جعله كذلك ، إذ يماه وضاعفه: (حبب إثيبكم الإيمان) ، وكذلك جعل الله كره الباطل – وهو الكفر والفسوق والمصيان – يفوق كره أي شيء آخر ... ومن هنا نجد المؤمن – إذحبب اليه الحق – يغار على حرمته أي شيء آخر ... وإذ كر ه اليه الباطل يثور على معالمه أشد الثورة .. وهو في غيرته على الحق ، وفي ثورته على الباطل مجاهد ، ينفق جهده .. ووقنه .. وماله ... وهسه ، دون أن يدعوه أحد إلى ذلك ؛ لأن الداعي إليه هو النداء العميق الذي يستحثه من داخله : هو الحب المبارك لذي ضاعف الله طاقته ، والبغض المقدس المندي أذكي الله جذوته .. وهو بين الطاقة التي لا مدي لقوتها ، والجذوة التي لافر ار له على الفحها وله بها ، لا يجد أمامه من شأن في السلم أو الحرب إلا غاية واحدة له على الفحها وله بها ، لا يجد أمامه من شأن في السلم أو الحرب إلا غاية واحدة حكيمة تنضعن أكرم تكايف ، وتستوعب كل ما لوجوده من مقومات مادية

<sup>(</sup>١) الركوف: ٢٨

ومعنوية . أن يطهر الأرض من الباطل ، وأن يعمرها بأحكام الحق وأوضاعه...

\* تلك ثلاث حقائق إنجابية تتضمن خصائص الإيمان في النص الكريم، ومؤداها أن بموذج الصفات الذي نحن بصدده ليس أمر انظريا لمجرد التقرير وإيراد الفائدة . إنما هو طاقة من الإيجاب لها أذواقها وحواسها على غير ما نعمد من الأذواق والحواس . ولها إرادتها التي تفرضها على ظاهر الحياة بإقرار مثل وغايات عليا على غير ما يعهد الناس من الغايات والمثل .. ولها ميزانها الذي أبطل عبث الأهواء والغرور في تقدير الرجال والأعمال . فسلم للحياة أهم مقوماتها بلا زيف .

\* وقد تبين مناقشة هانين الحقيقتين أن هذا الكيان بجتمع له بحكم الحقيقة الأولى: العلم الذي يتضمن ركائز الحضارات من الحق والخير والعدل. ويجد به الخليفة منهج خلافته شاخصا في ضميره.. ويجتمع له بحكم الحقيقة الثانية: خصائص الإيجابية النازعه بكل طاقتها لفرض مناهجها في ظاهر الحياة،.

فهو – إذا – جهاز منفعل بعوامل الهية لتحقيق مقتضيات الخلافة في الأرض..

#### ٣ -- الجوهر الروحي للخلافة:

كل هذا فى تحليل الجانب الروحى لمقومات التخليفة .. ولنكن على ذكر من أن مقومات جانبه الحسى . هى جوارح بدنه . ومواهبه الرياضية . وإدراكه الحسى ، وهى المقومات التخاصة بالاتصال بعالم الطبيعة وقوانينه وطاقاته ، لإنشاء ، وصنع ، وإنجاز ما تقتضيه الخلافة من شتى للرافق ومطالب العارة . .

وتفصيل المكلام في الجانب الحسى نراه من قبل تحصيل الحاصل ؛ فالحضارة

القائمة تمثله وتفصله علما وعملا ، ونظرا وتجربة ، وتطبيقا ، فالكلام فيه لا يذكرنا بمهمل ولا مجهول . . أما الجانب الروحى فهو المهمل عند الكثير من الناس والحجهول عند أكثره . . ذلك إلى أن هذا الجانب هو الوصى أو القيم على إمكانات الجانب الحسى ومواهبه ، ليشغلها بما يرسم لها من غايات الحق وسبل الخير . ويعصمها أن تكون في ولاية الأهواء الفاسدة المدمرة . . هذا إلى أن الإنسان إذا عرف مقومات هذا الجانب ، وعرف غايته في الحياة ، عرف نفسه ، وعرف مكانه في الوجود العام ، لا في هذا الكون الطبيعى غرف نفسه ، وعرف مكانه في الوجود العام ، لا في هذا الكون الطبيعى فخسب ، وهذا كله لا يجعل الكلام في الجوهر الروحى للخلافة والخليفة من قبيل تحصيل الحاصل .

لقد قدمنا أن الإنسان جاء هذه الأرض وهو مؤهل بخاصيتين و و إحداها عقلية من شأنها أن ترى السكائنات خلقا معزواً إلى خالقه ، ليس فيها شيء قد خلق نفسه . وهي في الوقت نفسه صنعه تعالى ، فيها من معالم الإتقان والحسن ، وآثار صفات الجلال والجمال ما يجعل السكون يبدو للفكر معرضا عظيما فريدا لصفحات حافلة بآثار صفات الخالق تعالى و وتلك الآثار والمعالم تجمعها كلة «الحق » لأنها آثار صفات الخالق جل شأنه .

وأماالخاصية الأخرى فهى خاصية الروح الني نفخها الله في الإنسان ، وهي معدن خصائص علوية كامنة فيها كون البذرة الصالحة في التربة المباركة الطيبة ، فلا تهتز بالحياة . ولا تؤتى زهرها وثمرها إلا إذا نالت زادها وريها . وما زادها إلا آثار الحق ومعارفه التي قدمنا . .

وهذا أمر خطير ، لم يقدر لحيوان ، أوملك ، فالإنسان البشر الأرضى جهز

خهنه بملكات كاشفة يكتشف بها « أفقا علويا» ، غير أفقه هذا الحسى الطبيعى ؛ أفقا ملؤه الحق الذي لاتفنى (1) مادته ؛ وجهز فى الوقت نفسه بخاصية روحية ذات أشواق وحاجات ضرورية إلى مادة هذا الحق ٠٠ وسبيل استنزال تلك المادة أو استيرادها من أفقها الأعلى هو أن تـكون إرادة الإنسان مع حاجة روحه ، فيوجه خاصيته العقلية إلى مجال رؤبتها ليؤدى حق التفكر فيا فى النخلق من عبر وآيات ٠٠ وهذا التفكر إذا كان سبيل معرفتنا بالله – هو فى الوقت نفسه السبيل – أو الإجراء – الذى نستنزل به ، أو نستورد ما نريد من مادة الحق وخاماته وخيراته .

والخاصية الروحية لا تسعد ولا تقر لمجرد حصولها على ما تريد ، فإن تمام سعادتها أن تعيد تصدير هذه المادة — مادة الحق — إلى أفق حسنا الدنيوى فى صورة أعمال نبتغى بها وجه الله وطاعته . •

لقد وهب الإنسان خاصيته تلك لالتكون مجرد شرف يزكى بشريته ، وينير ظلمته ، وينسبه إلى السماء ، فذلك فهم بعض الصوفية السلبيين ، إنما وهبت له وقد ضمنت من أصول الحق وخصائص الإيجاب لتؤدى مهمة فى الأرض ذات شأن • • فإذا استنزل لها الإنسان واردات الحق من معرفة الله ، وتفاعلت حقائق كل منها بالأخرى نشأت فى الضدير الأذواق الجديدة ، والحواس التي تحدثنا عنها منذ قليل ، فلا تسكتمل جهجة الروح ولا تسعد أشواقها إلا أن تصدر حصيلة ما

<sup>(</sup>۱) لا تريد بالمادة هنا الاستعال الذي يقصرها على الاشياء الحسبة السكثيفة عانما تريد حقيقة المدد الذي يزيد ابه الخير وبعلو به الشأن على نحو ما جاء في كتب اللغة « الهادة الريادة المتصلة » وعلى محو ما جاء فيها أيضاً: « الأعراب أصل العرب ومادة الاسلام » وفسره عمر بقوله: « كل ما عنت به قوما في حرب أو غيرها فهو مادة لهم » من والحق على حدا هو المادة التحافلة التي يجد فيها الروح ما يريد من أسباب الخصب والايجاب والثمر

لديها من المعارف والقيم والمثل إلى أفق حسنا الدنيوى ، تحقيقا لمهمتنا ذات الشأن ، ولذا كان العمل في الإسلام هو الصورة الحسية لحقائق الإيمان ، أو هو الإيمان في طوره المحس الذي تجد به الإنسانية جناه أو ثمر ته الأخيرة ، فلا إيمان بلا عمل لأن حقائقه إذا وجدت في الضمير تطورت – ولا بد – إلى عمل : ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالَحَاتَ ﴾ ولا عمل في ميزان الإسلام بدون إيمان إلا عمل القلب الفارغ ، فهو صورة بلا روح ، .

وذلك مبحث لسنا بصدد تفصيله وإيراد أدلقه من كتاب الله ، والمقام يقتضى أن يعلم الإنسان أنه إذ يستمد مثله وقيمه ومادة معارفه وعبره من أنق الحق الأعلى . الذى قررنا ، لكى يقرها في هذه الأرض سلوكا وأوضاعا ومعاملات وعرفا صالحا ، إيما يهب لعالمنا الطبيعي هذا أمرا ليس من طبيعته ، أو يدخل على أرضنا هذه لونا ليس من قبيل مادتها وعناصرها . . فهو حامل « روح » من أفق إلى أفق . . وجالب « حق » من كون إلى كون . . وناقل « رحيق » من عالم قدس إلى عالم يراد له أن يتقدس كل ما فيه من أعمال العباد ومجتمعاتهم . . وذلك لب عمل يراد له أن يتقدس كل ما فيه من أعمال العباد ومجتمعاتهم . . وذلك لب عمل الإنسان في الخلافة ومجمل إشارة إلى خطورة مقامه ، وبهساء مركزه في المحون العام !

والآن هل عرف الإنسان « المادة » التي يصنع بها دوره في الحلافة ؟ ولست أريد المادة المحسة التي يشيد بها المدن والحصون ، والقلاع والأبراج. والعمائر والصروح ، وينشىء النرع والجسور ، والفناطر والسدود والخزانات .. ويقيم المؤسسات النافعة ، والمصانع ، فإذا الآلات التي تصعد أو تهبط ، أو تجر ، أو تحمل، أو تدو، أو تطير.. أو نحوها، لاأريد تلك المادة التي قوامها الحجر والخشب

وألوان المعدن ، فتلك إمكانات جعلها الله لتكون عدة الإنسان فها يكون بصدده من مقصاصد ومطالب خلافته .. إنما أريد « مادة الحق » التي هي قوام الأعمال كافة ، وروحها ... فعمل الإنسان مؤلف من أمرين : صورة ظاهرة .. وروح باطن .. فالصورة الظاهرة ، هي ماتؤديه الجوارح من حركة منظورة .. والروح الباطن، هو الحق الذي يستنزله الإنسان أفقه الأعلى ؛ وما على الإنسان إلا أن يجعل أعماله كلها بنية ابتغاء مرضاة الله ، حتى تكون النية قد اسكنت كل على من أعماله حظه من روح الحق ... ويكون العمل بهذا الروح كائنا حياً له حياته المقدورة بميزان الحق عند الله .

وإذا كان لب أعمال الخلافة — على ما قررنا — هو اقتباس «روح الأعمال» من علمها .. وإبداع صورة ظاهرة لها ، كان معنى ذلك أن لب أعمال الخلافة هو « أن يبدع الإنسان نوعا من السكائنات الحية » .. كائنات ليست من قبيل كائنات الطبيعة فى الشجر أو الحيوان أو الإنسان .. كائنات من أمر الله ؛ فكل كلة منه كأن حى .. وكل إشارة وكل نظرة ، وكل حركة ، وكل فعل ، كل شىء من ذلك كائن حى ، يحيا حياة لا مدرى كمها فى ضمير الوجود وظاهره .. فنى ظاهر الوجود كائن حى ، يحيا حياة لا مدرى كمها فى ضمير الوجود وظاهره .. فنى ظاهر الوجود بكون للأعمال ثباتها وقوة تماسكها واستقر ارها كما يقول تعالى : ﴿ أَفَمَن أَسَس بَنياتُهُ عَلَى تَتَقُوى مِن اللّه وَ رَضُوان خَيْر أَمَّن أُسَس بُنياتُهُ عَلَى شَفًا خُرُف هَار ، فَانْهار بيه فى نار جَهِنَم ، واللّه لا يَهْدى عَلَى شَفًا خُرُف هَار ، فَانْهار بيه فى نار جَهِنَم ، واللّه لا يَهْدى كا تنه و وتربو أحياء الطبيعة التى نعلمها ، على كيف لا ندريه ، ورسول الله صلى الله كا تنه و وتربو أحياء الطبيعة التى نعلمها ، على كيف لا ندريه ، ورسول الله صلى الله كانه و كيف لا ندريه ، ورسول الله صلى الله على الله على كيف لا ندريه ، ورسول الله صلى الله على اله على الله على

<sup>(</sup>۱) التوبة :۱۰۹

عليه وسلم يقول: ﴿ انْ الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه ، فيربيها الاحدكم كما يربى أحدكم مهره ، حتى أن اللقمة تصير مثل الجبل (١) » . . والله تعالى يقول : ﴿ يَـنْحَقُ اللَّهُ ۗ الرَّبَّا وُيْرِي الصَّـدَقاتِ (٢) ﴾ ، ويقول : ﴿ وَمَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيرَبُو َ فَي أَمْـُو َالِّ النَّاسِ فَلاَ يَرْ بُـو عِنْد اللَّهُ وَمَمَا آتَيْتُمُ مِنْ زَكَاةً تُريدونَ وَجُهُ اللهِ ، فَأُولَٰذِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٢) ﴾، وهو قول عالم السر وأخلى المحيط بما يتضمن ضمير الكون من حقائق وعجائب جلت عن أن تدركها مواهبنا المحدودة بحدود الحس. فلو أتيح لأحدنا أن يبصر المعنويات لابصر تلك الحقائق، أو تلك الحكائنات في عالمها الحق، تنمو نماءها وتشمر ثمرها، ولأدرك بذلك حقيقة المثل في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُدرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مثلاً كَلَهُ ۖ طَيِّبَةً كَشَجْرَة طَيْبَةٍ ، أَصْلُمُا ثَا بِتْ وَقَرْعُهَا فِي السَّاهِ ، تَـوْنِي ٱكُلَّهَـَا كُـلَّ حِينِ بِإِذْنِ دَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلامثِالَ النِياسِ لَعَالَمُهُمُ يتَذ كرون . . (١)

هذا ، وحياتنا الدنيا تلك ليست هي كل مالنا في الـكون من وجود ، إيما هي طور من أطوار هذا الوجود ، له خصائصه التي تصلة بما بعده ، وهو الدار الآخرة ، فهي بالنسية الآخرة بمكان المقدمة من النتيجة . . ومن خصائصها أن أعمالنا التي تتضمن روح الحق إنما هي بذور نبذرها وتجني حقيقة ثمرها في الآخرة ، بعد أن يكون المؤمن قد جني منها في الدنيا عزة التمكين وشرف

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وصحعه ، وجاء المني نفسه في حديث آخر رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٦ (٣) الروم: ٢٩ (١) لمبراهيم: ٢٤، ٢٥

المنزلة . . ولذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة . . وذلك باب خطير من الحقائق لا نعرض له ، وحسبنا أن الله يقول: ﴿ إِ نَى تَجَاعِلُ فِي الأَرْضِ عَلَيْهَ ﴾ فلنسكتف بما قررنا من شأن الخلافة في الأرض ، ولا شك أنه شأن جليل يعمق فكر تنا عنها ويعلى سعى الإنسان بها في ظاهر السكون وباطمه ، على مثال يثير الجد والمهابة ، ويرفع قدر الإنسان بين الأحياء ، بل على الأحياء كافة ، ويجمل أثره في الحياة فذا لا يدانيه في جلالته أثر . . وحسبنا أنه إبداع كائنات عجب من أمر الله نما فعل السنن في تزكية المجتمعات ، وإثراء ضمير السكون بما لا يعلم قدره من الحقائق ، حتى لتسكون السكاة منه ، كشجرة طيبة ، أصلها ثابت ، وفرعها في السماء .

أيها الإنسان! هل عرفت من أنت؟ .. وهل عرفت عظمة وقدر ما أسند إليك؟ ... إن الملك أعجز من أن فعل ذلك .. وإن قو انين الطبيعة التى تصنع لناكل شيء أعجز من أن تفعله ... وإنه تعالى وحده هو القادر على أن يفعله .. واسكنه جل علاه شاء لك أن تنوب عنه فيه ، وأن يستخلفك نيه عنه ، فيهزك بما جهزك ، وإنه لشرف سابغ، وكرامة عائية أن تقوم عن الله هذا المقام، وأن تؤدى ما عليك فيه .. فانطر كيف تتجانس مع شعائر هذا التكليف الجليل ؟ .. إن الشيطان حسدك – بل احترق من الحمد – أن وسد إليك هذا المقام الجليل فلم يسجد مسلم الساجدين لك ، فطرده الله إلى لعنته ، فانظر على ضوء هذا أبن تسكون ؟!!

# مِنَ ٱلملاِ الأعلى إلى أفِف الغيل ثن

وقلنا يا دم اسكن أنتوزوجك الجنة وكلا هنها رغدا حيث شئتها ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (البقرة: ٣٥)

## اولا: في الملاّ الاعلى

نمهيد :

روى الترمذى فى آخر كتاب التفسير بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لما خلق الله آدم و نفخ فيه الروح عطس ، فقال: الحمدللة ، فحمد الله باذنه، ققال له ربه : رحمك الله يا ادم ؛ اذهب الى أولئك الملائكة ـ الى ملا منهم جلوس ـ فقال السلام عليكم ... فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع الى ربه فقال : د ان هذه تحيتك و تحية بنيك بينهم ، •

فرغنا بعد كل ماتقدم من عرض خصائص تكوين الإنسان أو عناصر التصميم » الأزلى التي أراد الله سبحانه أن يبرأه على رسومها إنسانا سويا . . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بهذا الحديث عن بدء ظهور الإنسان ، من حبر التقدير الإلهى إلى حيز الكائنات التي تزاول اختصاصها في هذا الوجود ولقد قررنا في غير موضع مما مضى أن الروح الذي نفخه الله سبحانه ليس مرادا به إجراء الحياة في كياننا المادي الحيواني ، إنما هو السر الذي يهب لهذا الكيان خصائص الصفات الكرية ، وبمده بفقه ونور ومرونة تجعله مهيأ للاستجابة والا تصال بما شاء الله من آفاق هذا الوجود وكائناته الظاهرة والحفية .

فهناك \_ إذا \_ نعمتان كبيرتان تملآن كيانه كله .

نعمة الحياة التي يحيا بها بدنه .

ونعمة الروح القدسى الذي يمد هذا الكيان بحياة أسمى من التي بحيا بها .. حياة تنشىء في النفس عصبا لا كالأعصاب ؛ عصبا من النور الرباني يصل وجدانه بضمير هذا الوجود ، ويصل ضمير هذا الوجود بوجدانه .. عصبا دائم الاختلاج

والاهتزاز بكل مالله من أثر في هذا الكون ، دقيق التأثر بكل ماله سبحانه من نعمة ، مرهف الحساسية بسر صفاته المبنوثة في كل ماخلق .. فهو ملكة نورانية عملاً كيانه كله بنور الله ، وبهما يكون فقهه وحسن تقديره القيم المختلفة ، وما يتمول له من كريم الصفات وجميل السيرة ، وما يتموالى عليمه من أسرار السكينة والتأييد .

فهى حياة لاينمو بهاكيانه المادى ، بل يحيا بها وينمو بسرها كائنه المعنوى ، وتتمر له هذا الثمر الذى أشرنا إليه . . أما تمرها فى أفق محساته فهو تلك المرونة الخامعة : التى تصله بما حوله فى أفق الطبيعة ، وتنظم له علاقته به ، وتيسر له سبل تثميره ، والحصول على منافعه .

#### في الملا الاعلى

وقد افتتح آدم عليه السلام وجوده بهذا كله 1 . . انبعث كيانه الروحى أمر ا من ألحس المشرق الدقيق فواجه هذا العالم الأكبر بنور بصيرته ونور بصره

ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما كان من آدم أنه عطس. واسنا ندعى علم ذلك العطاس، ولا تحاول أن نتكلف له علة، فشئون الملأ الأعلى غير شئوننا فى عالمنا هذا الطبيعى ، وكل مالنا من علم به أن آدم عليه السلام رأى فيه نعمة أوجبت أن يفتح عهده فى هذا الوجود بحمد الله سبحانه .

ولقد شمت الله آدم إذ عطس وحد ربه ، فقال له : « رحمك الله يا آدم » ولا يجوز أن نتصور لهذا النشميت صورة ما يكون بيننا ، ويكنى أن نشير إلى حالة من صفاء الخاطر ونشاط النفس تحل غالبا بالمرء السليم المعافى كلما عطس ، كأنما لبسه تيار من اليقظة والتنبه ، طرد ما كان فيه من روا كد الأذى ، وأعقب دفقة من الحيوية المجددة يسمو بها الإنسان من حال إلى حال . . وقد عطس آدم

حينتُذ فكانما اندفعت عنه ظلمة الركود ، وأعقبها الشعور ببهجة الحياة وجمالي ما أفيض عليه من نعمة وروعة ما يرى فى ملكوت الله من حسن ونور .

ولقد قلنا إن آدم عليه السلام واجه هذا العالم الأكبر بخصائص بشرية ، موخصائص روحانية ... ومن البديهي الذي لابد من الإشارة إليه ، أن ناحية البشرية فيه لم تسكن قد زاولت اختصاصها من قبل ، أولم يسكن لديه من مرصيد تجاربها قليل ولا كثير!

والفرق بين خصائص الإنسان البشرية والروحية ، أن البشرية تمثل النواحى القابلة فيه للتطور بحسب كثرة التجارب وقلتها .. أما الروحية فهى من أمر الله ، لا تتغير ولا تتطور ؛ فاستعدادنا الفطرى لمرفة الله والإيمان به لم يتغير منذ عهد آدم إلى الآن ، وان يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . والنور الذى يسطع على قلب الرجل البدوى فيدرك به روح الخشية من الله ، هو هو النور الذى يسطع على قلب العالم وسط أحهزته ومعامله ، وأمام مناظره و محابيره ، وإن كان ثم فارق في عمق النظرة و تنوع معاييرها ، وتعدد آفاقها ، وما يتبع ذلك من غنى الفكرة و وفرة حصيلتها من رحبق العبر ، وحقائق معرفة الله .

ومعنى هذا، أن آدم عليه السلام واجه هذا الوجود لأول عهده ببشرية ملساء ، غفل من كل تجربة مابقة ، وواجهه فى نفس اللحظة ببصيرة ساطمة ، وملكات روحية مرهفة .. رأى أن المشاعر الى كان يتجاوب بها مع كل ماحوله يغلب عليها العنصر القدسى والاصطباغ بصبغة الجانب الروحى ؛ وبهذا كان عليه السلام إنسانا ساميا جدا ، له تقلب وتصرف فى ملا ربه الأعلى ، دون أن يجهد ضرورة لمجاهدة نفسه استبقاء لمذا النور ، أو يرى حاجة لمكبح غرائزه تغليبا

لحصائص الروح، فإن النور مشرق لانكدره غريزة، وخصائص الروح غالبة لاتجد مايناهضها من قبل بشريته.

#### بين الدين والعلم

والحديث الشريف يحدثنا عن بعض تصرفات آدم عليه السلام في الملاً الأعلى ، فقد أمره الله سبحانه أن يذهب إلى ملاً من الملائكة فيسلم عليهم ، فذهب وسلم ، فردوا عليه السلام .

والقرآن الكريم يظاهر هذا الحديث ، ويذكر لنا ماهو أعجب من التسليم والتحية : بذكر أن آدم قام من الملائكة مقام المعلم ، فعلمهم بإذن الله مالم يكونوا يعلمون : ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبَتْهُمْ بَأْسُمَاتُهم ، فَلَما المُهم بيأسمائهم قال : أنم أفيل بيأسمائهم إنسي أعلم غيب السموات والأرض ، قال : أنم أفيل كما ينسم إنسي أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون ، وما كنتم تكتمون ؟ ﴾ ، وحدينا أن أول ما يجد دم من تجارب هذا الوجود هو رؤيته الملائكة وهم يسجدون له تحية واحتفاء وولا.

كيف كان آدم عليه السلام يرى الملائكة ويسلم عليهم ويسلمون عليه ، ويسجدون له، ويسمع أصواتهم ويسمعون صوته ، ويعلمهم ويتعلمون منه ؟ ،وهل تم ذلك بملكاته الروحية ، أو بحواسه العادية ، أو بهما معا ؟ .

لم يذكر لنا الحديث الشريف، ولا القرآن الـكريم كيفية ذلك، فلم يبق لنا إلا النـليم بأ ه رأى ما رأى، واتصل به على الهيئة الـكاملة التى خلقه الله سبحانه عليها: أي أن عينه العادية رأت، وأذنه العادية سمحت، إلى ما كان له من خصائص الإدراك الروحى!

ولقد قضى بعض الناس دهر ا يتأرجعون بين الشك في ذلك واليقين به ، ويُماون إلى تأويل ثلث النصوص القرآنية الواضحة تأويلا لا ضرورة له ، إذ

التأويل إنما يكون ضروربا حينا يتعارض النص مع حقيقة علمية ثابتة لا يتطرق الشك إلى صحتها محال من الأحوال؛ فإذا لم بكن هناك تعارض فمن الإثم أن نصرف المكلام عن مواضعه .

أما الاحتجاج بأن عقولنا لانسيغ ذلك ، فإن العقل ليس حجة إلا فيا له سلطان عليه ، أما ما يخرج عن دائرة سلطانه ويقع فى منطقة غير منطقة نفوذه ، فمن الإنصاف والمكرامة ألا نجعله حكما فى نفيه أو إثبانه .

ولقد أصبح معروفا عن طريق العلم والدين أن هناك حدودا كونية لاتطبق حواسنا إدراك ماوراءها ، ولا يتسنى للعقل اجتيازها لمعرفة ما هناك من حقائق .. فلك أن في هذا العالم من الأشعة الكونية مالايحيط بعلمه إلا الله ، وأن حواسنا خصت من تلك الأشعة بحيز ضيق جدا لا نستطيع أن نتجاوزه ، فإذا كنا نرى شيئا أو نسمعه فإنا لا نرى ولا نسمع إلا ما تصل إلينا ذبذباته وتموجاته .. شيئا أو نسمعه فإنا لا نرى ولا نسمع أو أسفله من سائر الأشعة فآماد شاسعة أما ما يقع حواسنا أن تستجيب لشيء من ذبذباته ، لأنها لم تهيأ إلا للاستجابة للما في حيزها هذا الضيق المحصور .

والعلم لا يجحد أن فى السكون كائنات غير مرئية لنا ، ولا يجحد أن فيه أصواتا غير مسموعة لآذاننا .

ولا يسبق إلى ذهن أحد أننا نعنى تلك الأصوات البعيدة التي يمكن التحايل على مماعها بالوسائل العلمية «كالتليفون والراديو» ونحوها، إنما ندى أصواتا قد تسكون أقرب إلينا من أى صوت آخر، ولا نسمعها، لا خفاء جرسها، بل لعجز طاقة السمع عن الاستجابة لذبذبها!..

وكما يكون هذا في الأصوات غير المسموعة يكون في الـكاثنات غير المرثية،

فقد يكون الشيء قريبا منا ومع ذلك لانراه ، لا لأنه يحتاج إلى «مكر سكوب له او تحوه ، بل لأنه ذو تموجات من قياس لا يتناسب البتة مع ما تستجيب له حاسة الإبصار عندنا .

وفى قاعة الدرس والتجارب العلمية يمكن إحداث أصوات يسمعها الطلاب وأحداث أخرى لايسمعونها ، لعجز آذانهم عن إدراك ذبذباتها .

كذلك يمكن إحماء قطعة من الحديد في نار حامية حتى تحمر ثم تبيض ، فإذا بلغت الحرارة طاقة معينة يعرفها العلماء خفيت الحديدة عن الأنظار بحيث. لاترى ، لالأنها تبخرت بل لأن ذبذبانها أصبحت ذات قياس لاندركه عيوننا.

ولا يستبعد العلم أن يتمكن الإنسان يوما ما من إحداث تغيرات في طاقة السمع والبصر عندنا لنسمع أصواتا لم نكن تسمع ، ونبصر مرثبات لم تكن ترى وصدق قول الله العظيم : ﴿ وَمَا أُوتِيمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَ قَلِيلاً (1) ﴾ .

ولاشك أن عقائد المؤمنين تجد في تلك المقررات العلمية ما يتيح لها رسوخا أقوى ، واستقرارا أعمق يزيد بها إيمانها بالله ، وتقبلها لما أنزل علينا سبحانه من وحى مفصل على علم .... ولعل بعض الغيورين الذين يفزعون إلى تأويل كلام الله يدعون مسارعتهم إلى التأويل ، ويطمئنون إلى صدق كلام الله ، وأن مالا يحدون له اليوم تأويلا في مقررات العلم سيأتي الغد إن شاء الله ، بتأويله ، إنجازا لما قال سبحانه : ﴿ سَنُونَهُمْ مَ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ ، وَ فِي أَنْفُسُهُمْ حَتَّى يَتَبَينَ لَهُمْ أَنْهُ الْحَقَ ، أو كم يسكُف يَر بَهْك أنَّه على كُمل شيئي م شهيد (٢٠).

فإذا قررت نصوص القرآن السكريم والحديث الشريف أن آدم كأن يرى

<sup>(</sup>١) الاحراء: مه

الملائكة ، ويستمع إليهم ، ويستمعون إليه ، ويتصل بهم ويتصلون به ، فهو التقدير الحق الذي لا ينكر منه العلم قضية واحدة

وما يقال عن الملائسكة يقال عن إبليس، نقد رآه آدم وسمعه وهو بحاج الله سبحانه، وقد رآه وسمعه وهو يعاج الله سبحانه، وقد رآه وسمعه وهو يقول اله: ﴿ هَـَلُ ۚ أَدُلُـكُ عَلَى شَجَرَةَ الْخُـنُلِدِ وَمُلْكُ لِا يَبْلَى ؟ ﴾ ، ﴿ وَقَـاسَمَهُما َ إِنَى لَــكَمَا كَـِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

وبعد ، فهل كانت حواس آدم عليه السلام وهو بالملأ الأعلى ذات طاقة فى الإدراك والإبصار والسمع ليست لحواسنا، ثم طرأ عليه تحول عضوى بالأكل من الشجرة ، فهبط إلى مستوانا الذى ورثناه منه

أو كان لديه من ملكات الإدراك الأخرى مااستطاع به أن يرى مايرى ..

ومهما يكن من شيء فإن العلم لا ينكر الجن ولا ينكر الملائكة لأنه لا ينكر وجود أصوات لا سما ، ولا وجود مرئيات لا نستطيع أن نراها بما لنا من حاسة عادية ، ولا يسعنا إزاء ما قدمنا إلا أن نستقبل كلام ربنا بما هو أهل له من اليقين والتسليم غير منكرين منه كلة واحدة ، ولا متأولين حرفا ، فمن قال به صدق ، ومن حكم به عدل : (آمناً به كُدل من عند ربناً ، ومن حكم به عدل : (آمناً به كُدل من عند ربناً ،

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ٧

## ثانياً : نحو أفق الغر اثر

### غريزة الزوج:

وحين آن لآدم عليه السلام أن يزاول اختصاص بشريته، وأن يتحول إلى أفق غر أنزه! كان أول غريزة نودى إليها « غريزة الزوج » ، وذلك قوله سبحانه: ﴿ وَيَا آدَمُ اللَّهِ مَنْ حَيْثُ شِئْمُهُما ﴾ .

وليس فى القصة قبل هذا النداء مايشير إلى هذه « الزوج » ولا كيف خلقت ولكنا نقرأ فى مكان آخر من كتاب الله: ﴿ خَلَقَـكُمْ مِن ۚ نَفْسٍ وَاحِدَةً ، وَخَلَقَ مُنْهَا زَوْجَها (١) ﴾ .

وهذه النفس الواحدة - بلا نواع - هى آدم عليه السلام .. وخلق الزوجة من بدن الوجه النفس الواحدة المر تقرره وتجرى به سنن الطبيعة ، فإن تكاثر بعض الأحياء بطريق انقسام بعضها من بعض ، ثم تحولها إلى التكاثر بطريق التوالد أمر مقرر علميا ..

فإذا قررت لنا نصوص القرآن السكريم أن أنى البشر الأول خلقت منه هو هسه بطريق الانتسام والانتسال ، ثم تحولا معا إلى سنة التكاتر بطريق التوالد المحروفة ، فهو تقرير يقرره السلم ، وتذهب إليه بعض مقرراته المؤكدة الثابتة ، ولعسل فى ذلك ما يوضح قسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولعسل فى ذلك ما يوضح قسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولعسل فى ذلك ما يوضح قسول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعلماء النفس يتكلمون عن « الغريزة الجنسية » وعن « غريزة الوالدية »

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱ (۲) من حدیث رواه البخاری ومسلم

ولسكن ما جاء به القرآن أعمق وأصدق وأشمل ، « فالزوج ضرورة فطرية أعمق عما يتصور الناظر إلى الوالدية ، وشهوة الجنس ، هو نظام أزلى يلتئم به شمل كل ما نرى ، ويصلح عليه وجوده ، ويخرج به تمسره ، والله سبحانه يقول : ﴿ وَ مِن كُلِّ شَهَى و خَلَـة نَا زَوْجَيْن ﴾ ، ولا يعلم أحد إلا هو سبحانه مدى سعة تلك « السكلية » التي تضمنها قوله : « كل شيء » فإنها في مفهوم اللغة تنسحب على الأشياء جميعاً ، ما نعلم ومالا نعلم ، من حي وجامد ، وصامت وناطق : ﴿ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْواَجَ كُلَّما مِمّاً تُنبُتُ الْأَرْضُ وَمِن أَنفُهُم مَن عَلَى ومعالم المناه عَلَى الله وسيعانه الله وسيعانه المناه على الأشياء جميعاً ، ما نعلم ومالا نعلم ، من حي وجامد ، وصامت وناطق : ﴿ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْواَجَ كُلَّما مِمّاً تُنبُتُ الْأَرْضُ وَمِن الله وَمَا لاَنفُهُم مَن عَلَى وما لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

فنظام « الزوج » ليس دائرة ضبقة ، ولا أفقا محصوراً مقصورا على الإنسان والحيوان والنبات، بل هو سنة كونية دقيقة واسعة المدى، وفطرة أزلية لايلتم شمل الشيء إلا إذا اتخذت مكانها الطبيعي في وجوده ... فهناك حنين أزلى ، ونزوع فطرى يتجاذب به « أزواج » النوع الواحد بعضها إلى بعض ، فلا يسعد شوق أحدها إلى الآخر ، ولا يسكن قلقه ويكل أمره وبخرج ثمره إلا أن يلتقيا على السنة التي قررها الله سبحانه لأفراد نوعهما ، وهل السالب والموجب في السكهر باء إلا زوجان يمزع كل منهما إلى الآخر ، ويرنو إلى الاتصال به ، فإذا لم يتصل فهو في كساد وعطل من حلية الثمر والعمل ، أما إذا اتصلا فما شئت من نار ونور وحركة وقوة وخير . .

وقد خلق الله حواء لآدم ، وماكان سبحانه ليخلقها له إلا لأن خالها تكلة لنظام وجوده وسداد لفراغ أصيل في جبلته ، أو لتسكون هي الطرف الآخر الذي يكمل به نسقه المعنوي ونسقه الحسي جميعا ولأمر ما احتفى القرآن الكريم بذكر ملازمتها له فى الجنة إذ قال سبحانه : ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنُ أَنْتُ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ ﴾ . فهى ملازمة لايغنيه عنها أنه عليه السلام فى الجنة .

وما حكم تلك الملازمة التي يعني القرآن الكريم بتقريرها بينهما في ضمير التثنية باطراد إذ يناديهما الله سبحانه : ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْثُ شَيِئْتُما ، وَلاَ تَقْرِباً هَلَهُ اللّهُ عَدَه الشَّجرة ﴾ ، وإذ يناديهما : ﴿ إِنَّ هَلَا عَدُو للك وَلاَ وَجِكُ فَلاَ يُخْرَجَنُكُما مِنَ الجَدَادي ﴾ ، وإذ يناديهما : ﴿ المَمْ أَنْهَ كُما وَلَوْ بِناديهما : ﴿ الْمَمْ أَنْهَ كُما مَنْ تَلك الشَّجرة ، وَأَقُل لَكُما إِنَّ الشَّيطانَ لَكُما عَدُو مَن الله سبحانه ، إذ فإذ لم نقرأ أن نبيا من الأنبياء توجه إليه الخطاب مع زوجه من الله سبحانه ، إذ هي مكافة بما خوطب بة ، ولا ضرورة لإشراكها معه في الخطاب لأمها ستتلقاه منه ، وليس لتلك الملاحظة التي لاحظناها من توجيه إلا الاحتفاء « بالزوج » منه ، وليس لتلك الملاحظة التي لاحظناها من توجيه إلا الاحتفاء « بالزوج » وتقرير مكانه من فطرة البشر الأول ، ولزومه له في كل مراحل حيانه ، وليس من المسادنة أنه سبحانه لما كتب عليه الخروج من الجنة ، أخرج إليه الخطاب مخرج النه القال : ﴿ اهْسِطا مَنِها حَمِيماً ﴾ .

فالزوج فى ذاته إن هو إلا شطر سنة من سنن الله بجب أن يلتم مع شطرها الآخر ، ليسكمل وجود المرء ، ويسكن قلقه المنافت الحيران ، وهذا المعنى الدقيق هو الذى يلم به قدوله سبحانه : ﴿ خَلْقَسَكُم مِنْ نَفْسٍ وَ احدة مِنْ وَجَهَا فَيُسْكُنَ إِلَيْهِا (١) ﴾ .

وليس هذا السكن هو سكن العاطفة العارضة ، أو الشهوة التي ألفت قضاء

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٩

الوطر في هذا المهاد : فإن القرآن صريح في أن السكن حاجة مقصورة اعلى الزوج دون الزوجة، بينا الشهوة حاجة قاء ة بكلا الزوجين (١)

وجمال هذا الكون هو في سيره على ما خلق الله سبحانه له من سنن .. ومما أكرم الله به الإنسان أنه رزقه لذة الشعور بجمال هذه السنن؛ فكلما كانت النفوس راقية ، والفطر صافية كان شعورها بجمال ماخصصت به من سنن الله أوفر ، وكان انجذابها والتزامها لتاك السنن أقوى وأظهر .

وإنك لتجد هذا المنحى الجميل واضحا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين زوجانه لتخرج معه إحداهن، وما نحسب أن شهوة الجنس — وهو يدرج إلى الستين — هى التى كانت تملى عليه هذا التعرف، وإنما هى نفسه الصافية المشرقة التى ماكات ترى لها سكنا ولا قرارا إلا في ظل سنة من سنن الله التى أعدت لها . « والزوج » سنة من تلك السنن ... وسره مو كوز في فطرة كل نفس، فاذا وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه حنينا إلى الزوج في البيت وإلى الزوج في السفر، وإلى « الزوج » حيثا كان، فهو البشر الذي تجاوبت خصائص نفسه مع سنن الله في هذا الوجود، تجاوب مسرة المالى لذى تجاوب مسرة وإلف وركون إلى جمالها، وإلى هذا المعنى الدقيق الكريم يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « حبب إلى الفساء والطيب؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة (٢) » .. فهو عليه السلام لا يرمى إلى معابئة النساء وإصابة ما لديهن من شهوة ، إنما يرمى إلى عايذه الرقيقة من لذة الأنس بسنة من سنن الله ..

ولعل بما يشير إلى تاك الفجوة الموحشة التى لا يملؤها في كياننا إلا « الزوج » وأنها فطرة لنا ، وسنة لازبة لانستطيع الفكاك منها ولا التمالى عليها أن الله سبحانه

 <sup>(</sup>۱) قررنا هذا المنى بإيضاح فى كتابنا الاسلام وقضايا المرأة المعاصرة
 (۲) رواء أحمد والنسائى ، والحاكم فى المستدرك ، والبهيقى فى السنن .

جعل الحاجة إليها شارة من شارات الضعف الذي ألزمه خلقه وتنزه عنه سبحانه أن يكون كذلك ، فقال جل شأنه : ﴿ وَأَنهُ تَـعَالَى ٓ جَدُّ رَّبِنَا مَا انْحَذَ صَاحِبَةَ وَكَا وَكَا مُا أَنْ يُكُونُ كَذَلِكَ ، فقال جل شأنه : ﴿ وَأَنهُ تَـعَالَى ٓ جَدُّ رَّبِنَا مَا انْحَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَها (١) ﴾ .

فالله سبحانه لا تحكمه السنن، إنما هو الذي يحكمها ويصرفها ويسيطر عليها ، أما نحن فنظام سعادتنا وجمال حياتنا هو مسايرة تلك السنن والاتساق مع مقتضياتها .

فالقصة الكريمة \_ وهي تقرر غرائز الإنسان الأصيلة في بدء الوجود \_ جملت أولى هذه الغرائز « غريزة الزوج »... ونحن وإن كنا بصدد تقرير الغريزة فحسب لابصدد شرحها وبيان حالها وأثرها الاجتماعي والعمراني – لايسعنا أن نهمل الإشارة إلى سكوت علماء النفس وإغفالهم هذا الأفق الوجداني العميق، واكتفائهم بما سمو. «غريزة الوالدية» ، ﴿ والغريزة الجنسية » ننبه إلى ذلك لنشير إلىلون من ألو انعمق الإسلام ودقته وشموله، إذ يحيط بآفاق هذا المعنى إحاطة تلم بمايتعلق بالولد وشهوة الجنس،وتذهب إلىماوراء الولد والشهوة من أغوار النفس البعيدة، حيث فطرة الله معدنما للإنسان من خصائص الرفعة والتكرمة.. حيث يبدو من عجائب إنسانية الإنسان أنها تنقسم زوجين: سالب وموجب ، وأن كلا من الشطرين يرنو إلى الانصال بالآخر شوقا لما ينفرد به من خصائص التكرمة ونفائس المثل . « ومن كل شيء خلفنا زوجين لعلـكم تذكرون » والزواج الـكامل بين أفراد الإنسان – على هذا – هو مارو مي فيه أن يكون بين إنسانية إنسان وإنسانية إنسانة إلى أنه اقتران ذكر بأنثى .. وأجمل ما فى الإنسان إنسانيته ، فإذا ما حيى كل زوج في الأفق الإنساني للآخر فقد حيى في سماء الجال التي لايفتأ يطالعه فيها شموس وكواكب من الفضائل والحجاسن التي لاتقدر بقدر ..

<sup>(</sup>۱) الجن: ٣

#### غريزة حب الخلود :

فإذا تركنا غريزة « الزوج » عرضت علينا القصة السكريمه غزيزة ثانية هي حب البقاء ، أوكا سماها في الفرآن السكريم « الخلود » وذلك حين يقول الشيطان لآدم : ﴿ هَلْ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُد ؟ ﴾ ، (مَا نَهَا كُما رَبُسُكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرِةِ إلا أَنْ تَسَكُونَا مَلَكُيْن ، أَوْ تَسَكُوناً مِنَ الْخَالِدِينَ (١) .

فرغبة الإنسان في « الخلود » ليست رغبة عارضة ، بل هي سر مقيم فيه ماقامت فيه الحياة ، واستقامت له الظروف على ما يحب ... أى أن اتجاهه إلى « حب الخلود » اتجاه طبيعي دائم غير منقطع ولا موقوت بأجل .. وقد ورد في البحوث الخاصة بالفرائز عبارات : « المحافظة على النفس » « وغريزة المقاتلة » « وغريزة البحث عن « وغريزة الخلاص أو الهرب » ، « وغريزة الاستفاقه » ، « وغريزة البحث عن المطام » ، ولا شك أنها كلها معان تهدف إلى النشبث بالحياة ، ومدافعة كل خطر يتهدد بقاء الإنسان ، أى أن ماذهب إليه أصحاب البحوث يندرج تحت الميل الفطرى إلى «الخلود» ، وهو الميل الذي استغله الشيطان في آدم عليه السلام حين وقف يزين له الأكل من الشجرة .

وقد يبدو للنظرة العابرة أن غريزة «حب الخلود» آصل فى فطرة الإنسان ، من «غريزة الزوج» فهى أولى أن تقدم عليها فى « قائمة » غرائز الإنسان ، لكن التأمل الدقيق لا يلبث أن برينا غير هذا !

إذ ماجدوى حياة أو نعيم يشعر فيه المرء بالوحدة ، أو يشعر كأن جانبا من كيانه يملؤه فراغ مقفر، وخلو موحش... «فالزوج» هو تمام الوجود المعنوى للمرء

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠

أو هو السالب للموجب، والموجب للسالب في حياه الإنسان ... فليتم الوجود أولاً . ثم لنعمل على « البقاء » والتمسك بأسبابه ؟

ولقد مارس آدم عليه السلام رغبات هذه الغريزة فبرزت إلى مجال نشاطها لأول مرة حين رأت في عمر الشجرة الحرمة سببا يصلما بسر « الخاود » ... ولبي آدم نداءها واستجاب لتزييمها ، فأكل من الشجرة ، وسجل الرقيب العتيد أن « جهاز الفرائز في آدم سليم في هذه الناحية .

### غريزة الملك ؛ أو التملك

وَمُه غَرِيزَةَ ثَالَثَةَ تَعْرَضُهَا عَلَيْنَا الْقَسَةَ الْـكَرِيمَةَ ، تَلْكُ هِي ﴿ غَرِيزَةَ الْمُلْكُ ﴾ وهي القوة التي ناغاها إبليس في آدم ونبهها في نفسه لأول مرة وهو يقول له : ﴿ هَـَلْ أَدُلُّـكُ عَلَى تَشَجَرِةِ أَلْحُلُد وُمُـلَكُ لاَ يَبْلَى (١) ).

وقد تطغى غريزة التملك فى الإنسان فيصير بها عنصر فساد فى الأرض وآلة تخريب وتدمير ، وقد تعدل وتتعلق بالأهداف السامية فيكون بها عنصر خير وتمارة .

وفى القرآن السكريم مثل تاريخية ، واقعية تبين طغيان تلك الغريزة فى نفوس أصحابها أو اعتدالها ، وتبين أثرها الاجماعى فى الحالتين ، ولسكنا لسنا بصدد بيان شىء من ذلك .

وقد أكل آدم من الشجرة استجابة لداعي تلك القوة الغريزية التي تنزع إلى « ملك » ما عكن ملك .

<sup>(</sup>۱) طه: ۲

وقد ذكر العلماء في قائمة غرائز الإنسان « غزيزه التملك » وذكروا إلى جانبها ه غريزة السيطرة » ... وتحسب أن السيطرة نتوء يتفرع من غريزة الملك ليشمل التسلط على الناس بعد أن شمل معنى السيطرة على ما يحاز من أنواع المال والمتاع ، ولقد يعضد هذا، أنها وردت في القرآن السكريم بضم الميم في اففظ « الملك » الجامع لمعنى الحيازة والتسلط على الناس والأموال معا . . . . ولقد يستأنس له كذلك بكسر اللام في قراءة ابن عباص : ( إلا أن تسكرواً مسلسكين أو تكوفا من الخالدين المالين المالين المالين الناس عباص : ( المالين الله على الناس :

\* \* \*

#### غريزة التدين:

ومن الغرائز الأصهلة في الإنسان «غريزة التدين » •.ومن مظاهرها الرجوع الله ، والإنابة إليه ، والنزوع إلى غوثه ورعايته سبحانه .

والفرق بين هذه الغريزة وسابقتها أن الأوليات قوى بشرية تعمل فى حقل حيوانية المرء ... أما هذه فذات مجال علوى ، لأنها من خصائص الروح الذى نفخه الله سبحانه فى الإنسان . . . فالأوليات ينزعن به إلى الأرض ، وهذه تذهب به صاعدة إلى السماء .

فإذا ما استحقت الخصائص ذات الآنجاه المادى الحيوانى أن تسمى «غرائز» فأولى ثم أولى أن تسمى فطرة التدين « غريزة » لأن مدد الروح فى الإنسان من أمر الله ، وهو أقوى وأدوم وآصل مما سواه .

الأعراف : ۲۰

ويظهر أثر تلك الغريزة بارزا قويا في حالتين متميزتين:

الأولى: حيمًا يقع أهل الففلة والشرود عن الله في كرب لاتنفع الحيل والأسباب في دفعه ، وتغدو به حياتهم مهددة بالمصير الذي يهلعون منه ، وإلى مثل ذلك يشير قوله سبحانه: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فَى الْفُلْمُكُ وَجَرَّ بْنَ بهم بريح طَيَّبَةٍ وَفَرحُوا بِها جَاءتها ربح عَاصف وَجَاءَ هُمُ اللوجُ مِنْ كُلُ مَكَانَ وَظَنَّوا أَنْهُمُ أَلُوجُ مِنْ كُلُ مَكَانَ وَظَنَّوا أَنْهُمُ أَلُوجُ مِنْ لَكُلُ مَكَانَ وَظَنَّوا أَنْهُمُ أَلُوجُ مِنْ كُلُ مَكَانَ وَظَنَّوا أَنْهُمُ أَلُوجُ مِنْ لَكُلُ مَكَانَ وَظَنَّوا أَنْهُمُ أَلُوجُ مِنْ لَكُلُ مَكَانَ وَظَنَّوا هَذَهِ لَنْهَمُ أَلُوجُ مِنْ لَلْمِنَ لَئِنْ لَيْنَ الشَّاكِرِينَ لَكُ الدَّينَ لَئِنْ لَئِنْ الشَّاكِرِينَ (1) .

فهم حينئذ إنما يندفدون إلى الله بدافع الفطرة المخبوءة التي طلما تجاهلوها ، وأكثروا من إلقاء ركام الغفلة والشهوات عليها حتى خيل إليهم أن ليس فيهم ما ينزع إلى السماء ، فلماء جاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، وعجزت الأسباب أن تمد لهم يدا بمعونة ، تنحت الغفلة ، وامحسر عن أذهانهم غرور الحياة الدنيا، فإذا بالفيض المحتبس ينبجس . وإذا بالقوة المطمور تنبعث، وإذا هم بلسان الفلرة - لا بلسان الإرادة - يذكرون الله الذي نسوا ، ويدعونه تضرعاو خفية : (لَــــُـنُ أَنْجُيتنا مِنَ هَــذ م لَنَــكُــو نَنْ مِنَ الشّاكِرِينَ ) .

وهذا الصنف من الناس لاخير فيهم غالبا ، فإنهم لايلبثون - إذا نجاهم الله أن يعودوا إلى ماكانوا عليه من الاثم والفقلة : ( فَـَلّما أَ نَجَاهُمُ إِذَا هُمُ يَبَغُونَ فَى الْأَرْضِ بِغَيرِ أَلْحَـقُ ( ) .

اما الحالة الثانية : فتقع الطراز من الناس ألطف حسا ، وأرقى بصيرة وأصفى فسا.. فهم حين لايستطيون دفع غريزة، ولا مقاومة ميل إلى إثم ، ولا تبين رشد

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲۲

وسط ما تنشره الشهوة المتاه ظه من ضباب في أفق صوابه ، فإذا قضت النفس وطرها سكن هائجه ، وخد ثائره وانحسر ضباب الشهوة عنه ، وصفا أفقه فإذا به أمام صحوة ضمير ، ويقظة روح ، وإشراق نفس ، فيتبين ضه أمام ما كان ، ويدركه الأسف ، ويثور به الندم ، وتضيق عليه نفسه ، فلا يحد ملجأ من ضميره إلا أن يقبل على الله تأتبا مستغفرا ، ولفد أثنى الله سبحانه على ذلك الصنف من عباده فقل : (والذّين إذا فَدَدُلُوا فَاحشَد أوظَمُ الله من والله في من الله في من أد كر وا الله في الله والمناف من عباده فقل : في أند وبهم ، ومن يدّ فير الله أن والله أن والله أن والله أن والمناف من وجندات من من من من من من وجندات من وهم يده ينافرون ، أولينك جز وهم ، وجدات من وهم ين وتحتم الأنهار خالدين فيها ، ويدم أجر العالمين (المالة علي من أبي المنافرة ال

و تلك الحال الأخيرة تماثل ماذكرت القصة عن آدم عليه السلام ، فإنه ما لبت بعد المعصية أن أشرقت فطرته ، فتبين شناعة ما أبى ، فلم يتمالك أن فسرع إلى الله من ذل معصيته : (رَبِّنسِ عَلَيْ طَلَبَمْناً أَنْفُسَنًا وَإِنْ كُمْ تَسَغُفُر اَنِياً وَكَرْحَمْناً لَنْسَكُ وَإِنْ كُمْ تَسَغُفُر اَنِياً وَكَرْحَمْناً لَنَسَكُ وَ نَنْ مِن الخَسْرِينَ (٢٠) .

وبهذه التجربة الرائمة سجات القصة الكريمة شاطا «الغريزة الندين»، فعلمنا أن الإنسان محكوم بلو بين من الغرائز: لون يمد له سبيل الفتية والمعصية، وآخر يمد له سبيل الفتية والمعصية، وآخر يمد له سبيل الإنابة والمفرة، وذلك هو مقتفى ماسوى عليه من خصائص التراب وخصائص الروح، فهو متنازع بين هذين الطرفين الفطريين: ظلمه ونور دس وطهر مدمصية وتوبة م وذلك شأن الهمط الأوسط من الناس، والله يحب التعلمرين.

<sup>(</sup>١) آل عرال . ١٣٥ ، ١٣١

<sup>(</sup>٢) الاعراف: ٢١٤

وليس من قصدنا أن نفصل أحوال الناس فى التقلب بين هذين الطرفين ، واختلاف حظوظهم من الاستجابة لهذا النوع أو ذاك ، فلذلك مبحث آخر ، فلنسجل ما تنص عليه القصة من أن الخطيئة بعض لوازمنا ، وأن الإنابة إلى الله من أسمى خصائصنا ، وألا ذنب مع إنابة ، ولاخطيئة مع استففار ، ولا عقوبة إلا مع إصرار ، وأنه سبحانه أسرع ما يكرن إلى عبده بالقبول حين ينكسر إليه ضارعا من فراش الذلة والحطيئة والمعصية : (فقلقى آكم ُمِن ربّه كلمات فتسكل عليه الله والحطيئة والمعصية : (فقلقى آكم ُمِن ربّه كلمات فتسكل عليه الله الله والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الذلة والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الذلة والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الذلة والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية والمعلية والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية الم الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية الربيم من فراش الدلة والحطيئة والمعلية الربيم المعلية المع

\* \* \*

وبعد ، فهذه غر انزأربع كبار ، يتفرع منها سائر ما يعرف الإنسان من غرائز فرعية ، وميول أخر ، ومن مجموعها يتألف ما نسميه : جهاز الغرائز في الإنسان ، وقد قصت علينا القصة الكربمة نبأ التجربة الأولى لـكل غريزة من هذه الغرائز، وبهذا دخل آدم عليه السلام في أفق غرائزه بصفة عملية ، وأثربت خصائص بشريته وجودها وصلاحيتها للانصال بما حولها .

والحن القصة السكريمة لم تكتف فى باب الغرائز بتقرير أسمائها ، وتسجيل تجاربها الأولى ، بل مضت فى تعايل انحدارها وهبوطها تعليلا ندرك به سبب الزلة وانتقاض العروة على نحو مانرى – إن شاء الله فى الفصل التالى .

<sup>(</sup>١) البقره: ٧٧

## ثالثًا : الغرائز بين الفتون والرشد

ونستطيع أن نقول – بناء على هذا – أن التذكر وانعقاد العزم ها سبب صعود المرء إلى الرشد والخير .

والصعود والهبوط - في هذا المنام - أمر ان معنويان لايدركان بالحس ، ولا يضبطان بالمشاهدة .. وما لم يكن هناك قياس يعرف به الصعود والهبوط ، أو مالم يكن هناك مثل أعلى ينسب إليه سلوك المرء ، وتقاس به الأقوال والأفعال فيعرف الصالح والقاسد ، والطيب والخبيث فإن السبل تذبهم ، والأعمال تختلط ، والقيم تتشابه ، ويصبح المحسن والمسىء في ميزان تلك الفوضي متاثلين في الجزاء والتقدير . . لذا ترى الآية الكرية قد تضمنت الإشارة إلى ذلك القياس وذلك المثل الأعلى إذ قالت : ( و القد عمد عمد أ إلى ادم من أمر ونهي ، هو المرجع الذي يرجع إليه ايعرف على ضوئه صعود الأعمال أو هبوطها ، حسها ، أو قبحها ، خيرها أو شرها .

فنحن – إذا – بإزا. أمور ثلاثة تقررها الآية السكريمة بشأن الصلاح والفسادوهي:

<sup>\*</sup> عهد الله اللي يصف لنا اخر فنتبعه ، والشر فنتجنبه .

م نسيان العهد أو ذكره ٠

<sup>\*</sup> امحاء العزم أو العقاد، •

أولا العهد

وفى النصة عبدان عبِد الله بهما إلى آدم ٠٠ أحدها خاص والآخر عام فالهذه الخاص: حبث أمره الله ٠٠ ونهاه ٠٠ وحذره

\* أمره أن يسكن الجنة هو وزوجه ، وأن يأكلا منها رغدا حيث شاءًا \* ونهاه أن يقرب شجرة بذاتها بينها له .

\* وحذره الشيطان بقوله : ﴿ إِنَّ هَـٰذَاۤ عَـٰدُو ۗ لَـٰكَ وَلَزَو ْجِكَ ۗ فَلاَ يُخْرِجَنَٰكُماۤ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَى (ا) ﴾ .

والعهد العام: يتملق بفطرته عليه السلام، إذ يقول تعالى فى نقويمه الروحى ﴿ وَعَلَمْمَ الْرُوحِى ﴾ ، وإذ يقول تعالى فى تقويمه العقلى : ﴿ وَعَلَمْمَ الْأَسْمَاءَ كُلُمْ اللهِ وَهِي ﴾ ، وإذ يقول تعالى فى تقويم الروحى ، والتقويم الرَّمَ الأسْمَاءَ كُلُمْ اللهِ وَهِد قدمنا خصائص كل من النقويم الروحى ، والتقويم العنوية التى تدرك شواهد الربوبية والخالقية فى الكائنات

ومما ألممنا في كثير من مواطن هذا الكتاب يتبين أن هذا الروح العلوي ، وتلك الخاصية الفسكرية ، ها للتأهيل الخلق الوحيد في تسكوين الإنسان الذي يقيم به شأنه في هذه الأرض على أساس معرفة الله ، فهما الجهاز الذي سوى عليه جماع تسكوين آدم — أو الإنسان — ليسكون بمحض التسكوين أو الخلقة مفطوراً على معرفة الله . . ولهذا دعاه الله تعلى إلى تلك الخاصية الفطرية ، ليمدل مبح نظره في الجياة بمعاييرها ، إذ قال : ﴿ فَأَقَمْ وَجُهَكَ لِلدَّينِ حَنيفاً فِطْرةً الله التي فَعَلم النَّينَ حَنيفاً فِطْرةً الله التي فَعَلم النَّي عَلم الله عليه في نفسير هذه الفظة أنها المخلقة والهيئة التي هوال ابن عطية والهيئة التي المناقة والهيئة التي الله النا عليه في نفسير هذه الفظة أنها المخلقة والهيئة التي الله الله عليه في نفسير هذه الفظة أنها المخلقة والهيئة التي المناقة الله المناقة النه المناقة والهيئة التي المناقة والهيئة التي المناقة النه المناقة المناقة النه المناقة النه المناقة النه المناقة والهيئة التي المناقة المناقة المناقة المناقة المناقة المناقة المناقة النه المناقة المناقة النه المناقة المناق

<sup>114:4(1)</sup> 

هَى نفس الإسان التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله نعالي ، ويستدل بها على ربه (١) م

فهذا الاستعداد الخلق الفطرى لمييز مصنوعات الله والافرار بربوبيته ، هو عهد من الله تعالى لآدم . عهد تكرين وفطرة ، لاعهد وهي وشريعة . وإذ كان هذا العهد قد بثت خصائصه وقواه في تكرين آدم ابتداء ، فقد المتقلت إلينا حن أبناء م بطريق الوراثة تلك الخصائص والفوى ، فكانت هي التأهيل الأزلى الذي أعلن عنهم عهد الربوبية إذ قال الله تعالى : ﴿ أَلَسْتُ بِرِبِّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى أَلِي الله على الله تعالى وحي بكي (٢٠) كم ، وبهذا العهد كانت الإنسان كافة ــ آدم وبنيه ــ صلاحيته لتلقى وحي الله ، وجهل مافي كلامه ، ورسالته من أمر ونهي ، وحلال وحرام ، وعتيدة وشريعة . . ولهذا العهد مزايا العهد العام

\* وما ينزل الله من عهد للناس ، أى من شرع بأمرهم فيه وبهاهم ، لا ينابذ أحسكام هذه الفطرة ، بل يوافقها و بزكيها . ولو خلا الإنسان إلى فطرته ... أي إلى عقله هذا الروحى ... لاستقام على عهد الله ، وأفضل ما يتضمن من مثل عليا . ولسكن تلك الفطرة عورضت بما في جانبه الحسى من قوى وميول ، هي التي يسمونها الفرائر . أو بعبارة أصح عورضت بقابلية هذه الفرائر للانحر ان عن هداية الفطرة بما يزين لها الشيطان من غرور وأهداف لا حقيقة لها . . . وقد رأينا فيا تقدم كيف أن الشيطان حين سول لآدم عليه السلام أن يأ كل من رأينا فيا تقدم كيف أن الشيطان حين سول لآدم عليه السلام أن يأ كل من الشيخرة لم يأته من قبل صوابة الروحى ، بل من قبل غرائره . . حتى تحولت عن عهد الله إلى ما أزاد لها من المصية ؟ . . ولسكن كيف وقات المقصية ؟ ! . .

<sup>(1)</sup> س ٢٩ ج ١٤ من تفسير القرطبي

ثانيا: النسيان

وقد رجعنا إلى ما كتبه المفسرون عن النسيان المسند إلى آدم عليه السلام ه فلم نجد فيه ماينقع غلة أو يشفى علة — كايقولون — ... نعم لم نجد في كلامهم ما يبين لنا كيف تركون المصية مع النسيان ؟. أو كيف يركون فعل الناسى معصية، مع أن الله قد رفع عن عباده الخطأ والنسيان ، وهو سبحانه أجل من أن يعقب على شيء منه ؟ . . فرجعنا إلى القرآن الركم نفسه فوجدنا النسيان يدور فيه على عدة معان ، أهمها وأبرزها الوجوه الآتية :

ا - النسيان الذي يطرأ في الذهن على الحوادث وأسماء الأشخاص، وما يكون المرء قد حفظ من المقررات العلمية . . وهو نقيض الذكر، ومثاله قوله تعلى : ﴿ سَنَـُ قُر نُـكُ قَـلاً تَنسَـي (١) ﴾ .

وهذا الضرب من النسيان ايس معنا، إذ لا يقال إن آدم أكل من الشجرة وليس في ذهنه شيء من أمر لله ونهيه ، فإن الشبطان قال له : ﴿ مَانَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذَهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُومًا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُو مَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢) عَنْ هَذه الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُومًا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُو مَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢) أنه ذكره شي الله وأعاده على ذهنه ، فلا محل لأن يقال إنه عليه السلام الكل وهو ناس .

۲ — النسيان الذي ينطوى على معنى الدمو ، كما ينسى الإنسان هصاه أو مسبحته في مكان ما ، أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور ، فيتكلم عن بعضما ويسمو عن بعض ، دلا يذكره إلا فيما بعد ، ومثاله ماحكاه الله مسبحانه عن فتى مومى عليه السلام إذ قال : ﴿ أَرَأَيْتَ إِدْ أُو يَنّا إِلَى الصَّحْرَةِ ، فَإِنْ عَنْ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٠

نَسِيتُ الْحُوْتَ . الآية ﴾ (١) ، وقول موسى للعبد الصالح عليهما السلام : ﴿ لاَ ۖ تُوْ اَخِذْ نُن ِ بِمَا نَسِيتُ (٢) ﴾

وكذلك نستبعد أن يكون هذا الضرب من النسيان معنا ، فإن السهو يكفى التنبيه منه أقل إشارة أو حركة أو كلمة ، ولا يعقل أن يكون آدم أكل من الشجرة ساهيا بعد أن ذكره الشيطان بما ذكره به .

٣ ، ٤ \_ وتم ضربان من النسيان عمنى ذهاب الاهتمام بالشيء ، ومثاله فى القرآن قوله سبحانه : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنسِيَهِم ۚ (٢) ﴾

فالنسيان المسند اليهم معناه ذهاب اهتمامهم بأمره سبحانه ، وإن أحد هؤلاء قد يأخذ في لهو الحديث ويشتغل بالباطل من الغايات ، فإذا ذكرته بأمر الله لا ترى عليه من هزة الاهتمام مثل ما ترى له حين تنبهه أن يأخذ عصاه أو مسبحته التي نسيها ، يلي ترى آثار التهاون وقلة المبالاة التي تدل على أن عقدة العهد قد المحلت من ضميره ، وبردت الغيرة عليه في قلبه . . فهو — إذا — من نسيان القالوب ، لا من نسيان الذا كرة ، أو غفلة السهو الطارئة .

أما النسيان السند إلى الله فليس من نسيان العقول ، ولا من نسيان القلوب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا – بل معناه أنهم لما نسوا الله وزال اهتمامهم بأمره ، صرف عنهم فضله ووكامم إلى نفوسهم ،

ومن البديهي أن النسيان المسند إلى آدم حين أكل من الشجرة ليس من قبيل النسيان المسند إلى الله جل شأنه ، فلم يبق إلا أنه من قبيل النسيان المسند إلى الله جل شأنه ، المتعلق عن عمد الله جل شأنه .

<sup>. (</sup>۱) الـكهف: ٦٤ (٢) : الـكهف ٧٢ (٣) التوبة: ٣٧

وقد قلمنا إن الشيطان لا يأتى الإنسان من قبل صوابه الروحى ، فهو أعجز من أن يواجه هذا النور ، بل يأتيه من جانبه المطاوع — جانب الغرائز — وهر جانب يملك الاستجابة لأى نداء ... من الله ، أو من غير الله ! !

وليس له ما يميز به ما يسمع من نداء ، ولا ما يدعى إليه من غاية . . فهو أذن سميعة ، وحركة مطيعة ٠٠ وليس عينا تبصر ، ولا عقلا يدبر .

فإذا سول الشيطان لتلك الغرائز أمر ا من الأمور ، أوزين لهاغاية من الغايات وهو لا يزبن لها إلا ما تحبه – لانت لسماعه ، ومالت إلى اتباعه ... وكان لها من اللذة الحالمة ، والسريان المذب ، والإغراء المطمع ، ما يجمل القلب يستحب الركون إليه ، ويأنس لمطاوعته والمزيد منه ، وينصرف بالتدريج عما لديه من أمر لله ، حتى يغدو مشغولا لأبخواط جديدة ، وآمال غير التي كان يتعلق بها ، وغايات غير التي كان يرسمها له إيمانه بالله .. وذلك هو النسيان القلبي !!

#### كالثا : العزم

أما الأمر الثالث في الآية الكريمة فهو « العزم » في قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ ، ومن معانى العزم ما جاء في المصباح المنير: « عزم على الشيء وعزمه ، أي عقد ضميره على فعله » ، وما جاء في لسان العرب: « العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنت فاعله » .

فإذا نظرنا في معنى العزم في قوله تمالى: ﴿ وَلَقَدْ عَيْمِدْنَا ۚ إِلَى آدَمَ مِنْ ۚ قَبْلُ فَنْسِي ۗ وَكُمْ نَجِدُ لَهُ عَزِماً ﴾ ، كان معناه: لم نجد له ضميراً منعقدا على الفعل، أو كما يقول البيضاؤى: ﴿ لم نجد له تصميم رأى وثباتا على الأمر.. ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن بجرب الأمور » فنه كون جملة : ﴿ وَكُمْ نَجِدَ لَهُ عَزْماً ﴾ ،

عِمْنَى التَّفْسِيرِ للنَّسْيَانِ فِي قُولِهِ : ﴿ فَنَسَى ۖ ﴾

وامحاء العزم هو الآفة التي تترتب لا محالة على النسيان القلبي . . . هذا ، ونسيان العرد لا يعنى امحاء من القلب ، إنما هو تنحيه إلى إحدى زواياه ، فلا يرى منه سوى صورته ، أما حرارته وروحه القوى المنهض فلا . . ومن هنا نرى الكثيرين يحسنون السكلام عن المثل العليا دون أن يؤثر عن أحدهم أنه نهض فعلا محق ما يتحدث به ، وذلك بعض ما صدق به الشيطان ظنه على كثير من الناس إذ أقسم بين يدى الله سبحانه : ﴿ وَ لَا صِلَهُمْ مُ وَلا مُنْ مُنْ يَنْهُمْ مُ وَلَا مُنْ مُنْ يَنْهُمْ وَ لَا مُنْ يَنْهُمْ وَ لَا مُنْ يَنْهُمْ وَ لَا يُنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ وَ لَا يُعْمَلُهُمْ مُ وَلا يُعْمَلُهُمْ مُنْ يَنْهُمْ وَ يَنْ يَدَى الله سبحانه : ﴿ وَ لَا ضِلَهُمْ مُ وَلا مُنْ يَنْهُمْ وَلا مُنْ يَنْهُمْ وَ يَنْ يَنْهُمْ وَلَا يُنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ وَلا يَعْمَلُهُ مِنْ يَدَى الله سبحانه : ﴿ وَلَا يُضِلِّمُ مُنْ يَنْهُمْ وَلا يُمْ يَنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ مُنْ يَنْهُمْ وَلَا يُعْمَلُهُمْ مُنْ وَلَا يُعْمَلُهُ مِنْ يَدَى اللهُ سبحانه : ﴿ وَلَا يُسْعِلُونَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ يَتِهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ مُنْ وَلَا يُعْمِلُونُ يَعْمَلُهُ وَلِيْكُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلِيْكُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا يُعْلِمُ لَا يُعْمَلُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يُعْلِمُ يَعْلَيْهِ وَلَا يُعْمَلُهُ وَلَا يُعْمَلُهُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلَا يُعْلِمُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُمْ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُونُ وَلِيْكُونُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُ

والتمنية حالة يكون فيها المرء على علم بما جاءه من الله ، دون أن يكون له نهضة إلى تحقيق شيء منه ، كأنما أصابه الشيطان بهكساج العزيمة ! وليس هؤلاء من حقيقة الإيمان في شيء ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

«ليس الايمان بالتهني، ولكن ماوقر في القلب وصدقه العمل ، ان قوما الهنهم «أماني الغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، وتكذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لاحسنوا القمل له »

وقال الزنخشرى فى تفسير قوله سبحانه : ﴿ يَعِدُ هُمْ ۚ وَيُسَمَنِيهِمْ ﴾ .: ﴿ وَإِذْ الْمُولِ اللَّهِ الْأَمْلُ اللَّهُ الْأَمْلُ اللَّهُ الْأَمْلُ ، وأن مَن أصلح علمه فهو الفائز . . . ومن أساء فهو المالك ، تبين الأمر ، ووضح وجوب حقطع الأمانى ، وحسم المطامع ، والإقبال على العمل الصالح . . . ولـ كمنه نصح على تعيد الآذان . ولا تلتى إليه الأذهان ! »

# رابعـــا: ختـــام إلى الأرض

قلنا فيما سبق: إن آدم عليه السلام استقبل هذا الوجود بيشرية ماساء غفل من كل تجربة .. وبروحانية صافية مشرقة لاتسكدرها شهوة قائمة ولا ظلمة خطيئة مابقة .. فهو كيان بشرى في صفاء تام كامل ، يذهب ويجىء في ملأربه الأعلى ، ويسمع وبرى ، ويعمل مايؤمر به ..

أما غرائز. فكانت مستكنة لم تخرج بعد إلى حيز نشاطها الواقعي !

تلك كانت حاله الأولى لحظة استقبل فيها هذا الوجود ، ثم بدأت الغر الزُّ الكامنة فيه تظهر وتنبعث متوالية على النسق الذي سجلته القصة الـكريمة :

- ١ غريزه الزوج.
- ٧ غريزتا حب الخلود، والملك.
  - ٢ غريزة الندين .
- وقد ذكر مَا تلك الغر أثر بشيء من التفصيل فيما مضي .

#### تطور:

وبظهور تلك الغرائر صار لأبى البشر عليه السلام مزاج نفسانى جديد غير مزاجه النورانى السابق ... مزاج البشر الذى تفجرت فى كيانه خصائص بشريته ، وانتشر فيها ما للغرائز والهوى من كدرة وظامة .. لا مزاج الروحانية الصافية ، والبشرية الملساء الخالية من كل نجربة ، وذلك تطور نفسانى ، وتحول معنوى ، فلاحظه ونسجله بين يدى تطور آخر من لون آخر سجلته القصة الكريمة ، وكان

له فى حياة آدم — بلا شك — أثر خطير ، ذلك هو ظهور السوءات ، ماكان منها الله في حياة آدم — بلا شك — أثر خطير ، ذلك هو ظهور السوءات ، ماكان منها

ا ﴿ وَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَكُمُ الشَّيْطَآنُ كُمَّا أُخْرَجَ أَبُو بَسَكُمْ وَالْمَيْطَآنُ كُمَّا أُخْرَجَ أَبُو بَسَكُمْ مِ مِنَ الجَنَّةِ يَنزعُ عَنهِماً لِبالسُهِمَا لِيُرتَهُما سَوْءَ أَيْهِ مِمَا (١) ﴾

فهذا النص الكريم يثبت وجود سوءة لكل من آدم وحواء عليهما السلام .. ويثبت بجلاء أنهما ماكانا يريان الك السوءات، وأن الشيطان كان يحتال «ليريهما سوءاتهما » . وأن هذه السوءات كانت مستترة تحت لباس يغطيها ويخفيها .

ريقول سبحانه :

٧ - ﴿ فَوَ مَدُوسَ لَهُمَا السَّيْطَانَ الْمُبْدِي أَهُما مَا وُورِي عَنْهُما مِنْ مَوْ عَالَهُما مِنْ مَوْ عَالَهُما أَنْ مُوا عَلَيْهُما مِنْ مَوْ عَالَهُما أَنْ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ

فهنا أيضاً ذكر للسوءات ، ونص على أنها مغيبة عنهما ، وأن وسوسة الشيطان مصوبة إليها ، يريد أن يثيرها من مكنها ليبدى لهما ما ووري عنهما من

وقد تكلم علماء الإسلام وأئمة النفسير عن هذا اللباس، فمن قائل: إنه لباس، من ريش كان يسترجسه يهما ، ومن قائل: إنه كان غشاء يعلف الجسم كله من نوع الأظافر ، ومن قائل غير ذلك ·

وليس يعنينا أن نعرف كنه هذا اللباس، فلن يترتب على معرفته أمر ذو بال ، وحسبنا أنه كان اباسا يستر عن آدم وحواء مالهما من سوءات .

ويقول سبحانه:

٣ - ﴿ فَأَكَلاَ مَنْهَا ۚ فَبَدَتْ أَهُما َ سُواءَ ازُّهُما وَطِفْقًا يَخِصْفَانِ ِ
 عَلْمِيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنْةِ (١) ﴾ ، وبذا تم للشيطان ما أراد .

(۱) الأعراف : ۲۷ (۲) الأعراف : ۲۰ (۳) طة : ۱۲۱

مَاذًا كَانَتُ تَلَكُ السُّجَرَةُ ؟ وما خصائص عُرهًا ؟ .

وقد قيل فى ذلك ما قيل ، وكله لاسندله من كتاب ولا سنة صحيحة ، وحسبنا أن نعلم أنهناك صلة وثيقة بين طبيعة جسم الانسان ، والتركيب الغذائى لثمر تلك الشجرة ، صلة ترتب عليها ذلك التطور العضوى حين استقبل الجسم ذلك الثمر وأكل منة وانساخ عنه غشاؤه أو لباسه ، وبدا ما كان مسترا من سوء اته ،

هذان لونان من ألوان التطور: أحدهما نفسى انتقل به آدم من حال الصفاء إلى المزاج الذى يختلط فيه النور بشوب الهوى والشهوة ... والآخر عضوى بنتهى بالمهم إلى ظهور ما كان مخبوءاً من أعضاء .

وفى المقام دلالات على تطورات عضوية أشمل من ذلك ،وهي دلالات تدرك . بمجلاحظة القرائن أكثر مما تدرك من نصوص الآيات .

فن ذلك أن نصوص الفرآن الدالة على أن آدم كان يرى الملائسكة في الملأ الأعلى ويكلمهم ويأخذ منهم ويفطئ، تدل كاما على وقائع سبقت الأكل من الشجرة، أما بعد الأكل، فإننا لانجد نصا واحداً يدل على أنه استمريرى ويسمع ما كان يرى ويسمع من قبل ... فهل كانت حواسه عليه السلام وهو بالملأ الأعلى ذات طاقات في الإدراك والإبصار والسمع ليست لحواسانا ، ثم طوأ عليها تحول عضوى بالأكل من الشجرة فهبطت إلى مستوانا الذي ورثناه منه ؟

إن تلك التغيرات التي ذكر ناها، من نفسية وعضوية إنما هي انتقالات يفقد بها آدم تجانسه مع المأفق الذي يوشك آدم تجانسه مع المأفق الذي يوشك أن ينتقل إليه ، ولمل مما يؤنسنا في هذا المعنى قوله سبحاله : ﴿ وَعَصَى آكَمُ رَبّهُ نَغُوكَ ﴾ فالمتبادر إلى الذهن أن « غوى » نحمل معنى الإثم والمعصية ، ولكن المتأمل في متن الآية لا يلبث أن يرى غير ذلك ، فإن قوله سبحانه ولكن المتأمل في متن الآية لا يلبث أن يرى غير ذلك ، فإن قوله سبحانه

﴿ وَعَصَى آ دَمُ رُبُّهُ ﴾ يحمل معنى الإثم والمعصية بصفة قاطعة ، فإذا قلنا إن «غوى» يحمل أيضا معنى الإثم والمعصية فقد أجزنا دخول الحشو في كلام الله حاشاه وهبطنا بالنسق السكريم إلى مستوى من الركاكة يتنزه عنه القرآن كل النزاهة ... وإنما غوى هما من «غوى الفصيل» بمعنى فسد جوفه . . ومعصية آدم التي ترتب عليها فساد جوفه وتغير مزاجه هي الأكل من الشجرة ، والمراد هنا فساد عيشه بالجنة واضطراب حاله ، لا البشم الذي يكظ ويتخم المعدة ، والمظم الكريم في الآية بربط المقدمة بالفتيجة ، وبجمل الفساد مرتبا على المعصية والأكل من الشجرة : بربط المقدمة بالفتيجة ، وبجمل الفساد مرتبا على المعصية والأكل من الشجرة : ﴿ وَعَصَى آ دَمُ رَبَّهُ مُ فَغُوى ﴾ ، قال القرطي في تفسيره الجليل: «فغوى أي فقسد عليه عيشه ، وحكاه المقاش واختاره القشيري ... قال : وهو تأويل حسن وهو أولى من تأويل من يقول : « ففوى » معناه ضل ، من الغي الذي هو ضد الرشد » . أ ه

ذلك إلى أن خروج آدم من الجنة بشبر إلى أنه قد صار إلى حال من التغير أو التطور لايلائمها البقاء في الملأ الأعلى ... فإن خروجه منها لاي كن أبدا أن بكون عقوبة على ممصية ، وجزاء على خطيئه . فإنه قد تاب إلى الله ، وتاب الله عليه ، ولا عقوبة مع توبة ولاذنب مع مففرة ، بل إن مقتضى التوبة والمففرة أن يظل على ما كان فيه . وا كن كيف يظل فيه وقد نبا به الموضع وفقد التجانس معه ، ولكل شيء سيته ، ولكل أفق نظام حياته ؟ .. فإلى الأرض إذا \_ فهى المأوى الجديد ، والمقام العتيد بعد أن فقد تجانسه مع الجنة : ﴿ أَهْبِطُ وا مِنْهَا جَمِيماً ﴾ . العتيد بعد أن فقد تجانسه مع الجنة : ﴿ أَهْبِطُ وا مِنْهَا تَحْمَونَ وَمَنّاعُ إِلَى حَيْنٍ ﴾ ، ﴿ فِيها تَحْمَونَ وَمَنّاعُ إِلَى حَيْنٍ ﴾ ، ﴿ فِيها تَحْمَونَ وَمَنّا تُحْمَونَ وَمَنّا تُحْمَونَ وَمَنّا تُحْمَونَ وَمَنّا تُحْمَونَ وَمَنّا تُحْرَبُونَ وَمَنّا تُحْمَرُ مَنْ يَحْرَ نَوْنَ نَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِم ، ولا هُمْ " يَحْزَ نَوْنَ نَ فَلا خَوْفَ فَ عَلَيْهِم ، ولا هُمْ " يَحْزَ نَوْنَ نَ فَلا خَوْفَ فَ عَلَيْهِم ، ولا هُمْ " يَحْزَ نَوْنَ نَ فَلا خَوْفَ فَ عَلَيْهِم ، ولا هُمْ " يَحْزَ نَوْنَ نَ فَلا خَوْفَ فَ عَلَيْهِم ، ولا هُمْ " يَحْزَ نَوْنَ )

والحد لله رب العالمين

# . فهرس

| مقدمة الطبية الثانيية                      |
|--------------------------------------------|
| « الثالثة                                  |
| قصة آدم من آيات القرآن الكر                |
| بالموضوع المفعة                            |
| 1                                          |
| پهلخس قصة آدم ۱۱                           |
| الباب الأول                                |
| - 10                                       |
| عناصر التكوين ١٧                           |
| رِهُمَالَةً آدم بمن سَكَنُوا الأرض قبله ١٨ |
|                                            |
| بعناصر الطين ١٩                            |
| الباب الثاني:                              |
| - 11                                       |
| أفق الشكوين ٢                              |
| أَفِق الروح ٤٨                             |
| المستحالة معرفتنا لحقيقة الروح ٤٨٠٠        |
|                                            |
|                                            |

| - 111 -                                      |                  |                 |                       |  |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| المفعة                                       | الموضوع          | الصفحة          | الموضوع               |  |
| المجسال الحسى                                |                  | العقلالروحي ٥٢  | بين العقل الطبيمي و   |  |
| وحي ه                                        | والمجال الر      | الم الروحي . ٥٥ | بين العلم الطبيعي وال |  |
| ***************************************      | مفاتيح السماء    | لجال ااروجی ٥٦  | بين المجال الحسى وا   |  |
| خذ بالأسباب ٣٣                               | تقوى الله والأ   |                 |                       |  |
| الباب الثالث: أفق الملائدكة                  |                  |                 |                       |  |
| AE - YT                                      |                  |                 |                       |  |
| النور ٧٧                                     | من خصائص         | نار الجن ٧٥     | بين نور الملائكة و    |  |
| لائكة)                                       | (خصائص الما      | Y1,             | معنى السجود لآدم      |  |
| الباب الرابع : أفق الشياطين                  |                  |                 |                       |  |
| 1 • A — A •                                  |                  |                 |                       |  |
| 1                                            | الغيى            | ۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰      | أفق الشياطين •        |  |
| 1.7                                          | التزيين          | AY •            | كلة عن الجن .         |  |
| 1.4                                          | تزين المتاع النا | ان ۸۹           | من خصائس الشيط        |  |
| 1.8                                          | تزيين الظاهر     | ۹٥              | شياطين الإنس.         |  |
| والوهم ١٠٥                                   | تزبين الظنون     | 44              | حرب صفات لصفات        |  |
| لسيء ١٠٧                                     | تزبين السل ا     | شیطان ۹۹        | المحور الأصيل لعملا   |  |
| الباب الخامس: أفق المادة                     |                  |                 |                       |  |
| 117 - 1.1                                    |                  |                 |                       |  |
| ضرورة الدلم للخلافة ١١١ معنى الأسماء كلم ١١٢ |                  |                 |                       |  |

### الباب السادس: الخلافة

#### 104 - 114

| الصفحة                     | الموضوع        | المفحة     | الموضوع                           |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| لخلافة وقوانين             |                | 171        | الموضوع<br><b>في اطار الخلافة</b> |
| 100                        | الطبيعة        | 171        | من الخليفة                        |
| انتفاع بثروات              | 1              | 145        | الخلالة عن من                     |
| 177                        |                | 170        | الخلافة عن الله                   |
| 174                        |                |            | الخلالة وتوحيد الله و.            |
| ، والروح ٠٠ ١٣٨            |                |            | كلنــا خلفـاء                     |
| نسان في نفسه<br>يفة » ١٤٠٠ |                |            | ظنون حول الخسلافةً .              |
| تحليل الكيان               |                | 186        | الخلافة وسنن الطبيعة              |
| 120                        | الربانى .      | ار لقوانین | هل نهجالخلانه تـكو                |
| 787                        | مدخل إلى الخلا | 178        | الطبيعة                           |
|                            |                |            |                                   |

الباب السابع من المالاً الأعملي إلى أفق الغمرائز

| غريزة حب الخلود ١٧٢           | في المسلا الأعملي ١٦١                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| غريزة السيطرة ١٧٤             | بين الدين والملم ١٦٣                        |
| الغرائز بين الفتون والرشد ١٧٩ | بين الدين والملم ١٦٣<br>نحو افق الفرائز ١٦٨ |
| إلى الأرض ١٧٦                 | غريزة الزوح ١٦٨                             |

#### هـنا الكتاب

- المعروف أن الله خلق آدم من طين ، ثم اسكنه هو وزوجته الجنة ، ولكن الشيطان دلاهما الى المعصية ، فأخرجهما الله من الجنة ، وأهبطهما الى الأرض ...
- فماذا في هـذه القصة من المعارف التي تزكو بها حقيقة الإنسان ٤
   ويستنير عقله . ؟
- والانسان مع ما عرف من حقائق بطريق نظر ﴿ فَ الْكُونَ ﴾ وفيما لديه من تراث بشرى وسماوى \_ عدا القرآن \_ لم يصل الى ما يلقى ضوءا على التقويم الخطير الذي يمثل (( أنسان )) وتلك الحقيقة تتمثل في معنى العنوان الذي اختاره « الكسيس كاريل » لكتابه المعروف (( الانسان ذلك المجهول )) •
- والقرآن الكريم: ينفرد من كل تراث الانسانية بتحليل تقويم ذلك المجهول . . . تقويمه الحسى والروحى والعقلى • وما يتصل بذلك من آفاق الكون أفق الروح ، واللائكة ، والشياطين ، والمادة ، و الغرائز . ويزيد ، فيبين أن الخلافة عن الله تبارك وتعالى \_ هى منهجه في الأرض ومحور جهوده في الدنيا .
- وهذا الكتاب . يعالج تلك الحقائق ـ لأول مرة ـ بالشرح والتحليل . بأسلوب سهل مبسط ، في تنسيق جلى ، وافاضة ترضى المتطلعين الى المعرفة ، مع الحرص على ما لها من أصالة ، بحيث تجد فيها الفطرة السليمة مصداق قوله تعالى (( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم )) .
- ويسر (( مكتبة وهبه )) أن تقوم بنشر هـذا الكتاب الذي ينير الطريق أمام الباحثين عن مصادر وكيفية بناء الانسان . ويلقى الضوء على ذلك المجهول .